# عدتك أختي المسلمة

للمؤلفة رغداء بكور الياقتي كلية الشريعة ـ جامعة دمشق

# جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة الطبعة الأولى الطبعة الأولى ما ١٤١٠م

۲۱۲هد۲۱۲

رغداء بكور الياقتي

رغــد

عدتك أختي المسلمة/رغداء بكور الياقتي ٠ عمان :

( د.ن ) ، ۱۹۹۰ ۰

(۱۵۲) ص

د.أ(۱۷۸/۳/۱۷۸) ٠

١ \_ الاسلام \_ فقه ٠ أ \_ العنوان ٠

تمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية

الطابعون جمعية عمال المطابع التعاونية عمان .. ماتف ١٣٧٧٧٦ . من.ب ٨٥٧

# بستحاهة للرعمت والموسئ

#### الاهسداء

- الى كل مسلم ومسلمة يلتزمان أوامر الله ، ويبتعدان عن الاعتداء عنى حقوقه ، وانتهاك حرماته •
- إلى كل أب وأخ وولي أمر ، يبتغون لابنتهم الصون والعفة والسعادة والغُفة، ، لتكون في بيتها عاكفة ، وعند أوامر ربها واقفة ، بعد هلاك زوجها ، استبراء لرحمها ، وتضميداً لجروحها النازفة •
- إلى كل زوجة فنجعت بفقدان زوجها ، لتغضّ بعده الطرف ، وتعتذر عن استقبال القريب والضيف ، من أجانب الرجال إن كان لها بذلك عادة وشغف ، ولتكون متعمقة في أحكام دينها ، لا واقفة على الحرف •
- \_ إلى كل زوجة ساءت مـع زوجها علاقتها الوديـة ، فاختارا طريق الأبغض الى الذات الالهية ، وقطعا الحياة الزوجية -

## \_ إلى كل هؤلاء:

أقدم كتابي هذا ، وأبيتن العدة وأحكامها ، ووجوبها ومسبباتها ، وما يتعلق بها ، كما فرضها الله وحد ها •

<sup>(</sup>١) الغُفة : البلغة من العيش •

#### المقدمية

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، إياك نعبد ، وإياك نستعين ، اهدنا الصراط المستقيم صراط الدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، ملء السموات وملء الأرض ، وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد -

الحمد لله الذي أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين ، ولأحوال النخلق موضعين ، ومشكاة هدي للمهتدين ، وحجة على الظالمين .

واشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، الذي خلق الانسان فجعل منه الزوجين ، ثم مصير كلا منهما الى الضرغد(۱) ، ولو لبثا حيناً من العمر الاسعد ، فان فقد الزوج حليلته ، فانه افتقد الزند والعضد ، حيث كانت نحياته الزود والرغد .

وإن فجعت الزوجة بعماد بيتها ، وحامي عرضها ، فقد حرمت الجانب الصلد ، والفرند الأوحد ، فعليها عند ذلك ، أن تأثمر بأمر ربها ، وتكرم من كان سندها ، بعد وفاته بالإحداد عليه بترك الزينة والتطيب والنكاح وما يدعو إليه ، وذلك مما أخذ عليها العهد ، وإن كان تحت القرمد(٢) سواء كان صالحاً من الزهد ، أو مسيئاً أفسد ، مدة تتربص فيها أربعة أشهر وعشراً ، ما لم تكن حاملا فعدتها بوضع الحمل ٠

<sup>(</sup>١) الضرغه : القبر ٠

<sup>(</sup>٢) القرمه: الطوب المصنوع من التراب ، ويطلق عليه القرمه والقرميه ٠

تلك العدة التي فرضها الله في كتابه الأمجد ، على كل من مات عنها زوجها أو فقد ، أو غاب غيبة طويلة أو استشهد أما التي فجعت بطلاق، ولها الزوج شرَّد ، فلها أحكام تعرف في حينها باذن الواحد الأحد .

وكل ما كتبت فيه من الأحكام الشرعية على المذهب الشافعي ، وفي المسائل المهمة ذكرت أقوال الأئمة لتكتمل الفائدة وتعم المنفعة ويتيسر على القارىء الأخذ بما يناسب الوضع والحال والظرف وبذلك يتحقق ما رواه ابن عباس مرفوعاً اختلاف أصحابي رحمة ، وفي رواية اختلاف أمتى رحمة (٣) .

وفي ذلك قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : لا يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة "

والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به عباده المسلين وأن يجعله لي صدقة جارية إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين م

<sup>(</sup>٣) فيض القدير للمناوي (١/ ٢٠٩) .

#### تعريف العدة

العدة لغة : مأخوذ من العدد -

وعدة المرأة أيام أقرائها ، وأيام إحدادها على زوجها(١) -

وشرعاً: مدة تتربص فيها المرأة بعد موت زوجها أو طلاقه بأقراء، أو أشهر، أو وضع حمل(٢) •

# حكم العلة:

العدة واجبة على كل من مات عنها زوجها المسلم أو طلقها مسلمة كانت أو كتابية ، حرة ، أو أمة ، ثبتت بالنص القطعي في القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين فمن أنكرها جحداناً أو استهزاء ، أو ترفعاً واستكباراً ، فهو مرتد عن دين الاسلام ، لأنه جعد نصاً قطعياً ، وسنة قولية وفعلية متواترة ، أجمعت الأمة الاسلامية على وجوبها ، من عهده صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة .

# مفهوم العدة:

يقصد من العدة أن تتربص المرأة بنفسها ، وتمتنع عن النكاح وما يدعو إليه من التزين واللباس والحلي ، والخضاب وما إلى غير ذلك ، والا متناع عن الخروج من المنزل الذي توفي فيه زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة ، المدة المقررة شرعاً على حسب أنواع العدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) القاموس المحيط (١/٣٢٤) .

<sup>(</sup>۲) حاشية الباجوري (۲/۱۷۳) .

#### الحكمة من العدة

العدة قبل كل شيء عبادة وطاعة لأمر الله عز وجل ، لأنها فرض كغيرها من الفروض الثابتة في الكتاب والسنة ، إضافة إلى رعاية حق الزوج وحرمته ، وكذلك فهي تصون الأنساب و تحصنها من الإختلاط والضياع \*

وإن انتظار المرأة وتربصها ومكثها في بيتها المدة المقررة شرعاً لا يعيبها ولا يمس مركزها ، لأنها تؤدي شعيرة من شعائر دينها ، تبتغي بها مرضاة ربها ، فلا داعي لا ثارة المخاوف والوساوس من ضعاف الدين والعقيدة ، بتصوير جنونها ، ومواصلة حزنها ، وانفرادها لوحدها وعزلتها عن أهل زوجها ، لأن تطبيق أوامر الله حسب الشريعة الإسلامية لا يعارضه انتقاد الناس وترهاتهم، وتأويلاتهم الباطلة وهذه المعارضة والإ نتقاد إن حصلت للمعتدة أهون بكثير من ترك المرأة لعبادة ربها وطاعته ، وخروجها من بيتها ، وإختلاطها بالقريب والغريب ، أو زواجها مباشرة بعد وفاة زوجها أو طلاقه ، فتكون بذلك قد أضاعت الانساب وآثارت الأحقاد ووقعت في المحرمات واستخفت بالشرع والعقل والعادات .

فاذا علمت المرأة ذلك فليس من مصلحتها أن تسأل عن حكمتها ، ولو أنها تتيقن بأنها ليست بحامل من زوجها ، إذ لو كانت العدة لاستبراء الرحم من الحمل فقط ، لتبين لها ذلك من الحيضة الأولى ، ولما وجبت على الصغيرة التي لم تحض ، والآيسة من المحيض ، وغير المدخول بها مطلقا ، ولذلك قال الإمام الشافعي ، والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ، ومعنى غير استبراء مع استبراء ، فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث ، فلو أريد بها الاستبراء فقد جاءت بالاستبراء مرتين ، ولكنه أريد مع الاستبراء التعبد() .

فالعدة اذن : فرض الهي ، بعدد تعبدي توقيفي من الله عز وجل

<sup>(</sup>١) الرسالة (٧١ – ٧٧٥) .

ليس للتطور فيه دخل ، ولا مجال لتغييرها أو تعديلها من قبل العقل ، ولا عبرة لا نكارها أو انتقادها من امرأة أو رجل ولا عبرة لا سقاطها من قبل الزوج قبل الوفاة أو في حياته في حالة الفراق كأن يقوله لها قد سامحتك وأسقطت حقى فلا تلتزمي بالعدة ، فلا عبرة لكلامه لأن العدة كما تقدم حق لله لا يملك إسقاطه الرجل وطاعة وعبادة وفرض من الله على المرأة كغيره من الفروض لا يمكن التراضي والا تفاق على المنائه وألله تعالى أعلم "

فقد جاء في فتاوي الامام النووي بترتيب تلميذه علاء الدين أبو العطار (٢) \*

## تنبيه هام:

ومما شاع عن بعض الجهلة من العوام البعيدين عن العلم ، المنغمسين في الجهل قولهم لأزواجهم إذا حضرتهم الوفاة : قد سامحتك من العدة أو اسقطتها عنك ، فالعدة لا تسقط في الاسقاط ، ولا تبطل في المسامحة بل هي حق الله تعالى وعبادة له سبحانه ، ومما شاع عن بعض الجهلة من النساء خروجها خلف جنازة زوجها ، وزيارتها قبره إلى أربعين يوما ، فأن روجعت في ذلك تجيب قائلة : إنني حتى الآن لم أجلس في العدة ، أو ما باشرت فيها أقول : إن جلوسها في العدة هو أمر ليس عائد لاختيارها أو رأيها ، بل هو تربص أيام معدودات يدخل وقتها من ساعة الوفاة إلى انقضاء المدة المكتوبة والعدة لا تقضى أيامها ، وليس الها زمن للقضاء ، فالأيام التي خرجت فيها محسوبة من أصل المدة مع ارتكابها الاثم ووقوعها في الحرام ، ومن جهل بعض النساء انكماشها عن رؤية الرجال والاختلاط بهم انكماشاً كلياً وقت العدة ، وتبرز للرجال قبلها وبعدها !!

مع أن الاختلاط بالأجانب ، وابراز معالم بدنها يحرم في العدة وغيرها ، ولكن في العدة آكد · وينبغي للمرأة أن تسأل أهل الذكر والعلم عما يطلب منها وقت العدة كي لا تقع في الحرام أ · ه ·

<sup>· (124) (</sup>Y)

### أسياب العدة

للعدة أسباب توجبها على المرأة :

## ١ - المسوت :

الموت حق على كل من خلق الله تعالى في هذه الدنيا الفانية ، للخلود في الآخرة الباقية ، إما في جنة زاهية ، أو في نار حامية فينبغي للعاقل أن لا يغفل عن ذكره والاستعداد له لأنه خطر هائل وخطب صائل ، فاذا أكثر الانسان من ذكره انقشعت عن قلبه الظلمة وابتعدت عن نفسه الغمة ، وخمدت عنده نار المعصية والفتنة ، وذبلت في داخله تأجج الشهوة واللمة .

والموت انتقال ورحلة من دار الى دار ، وليس هو العدم والبوار دون حشر ولا نشر ، ولا نعيم ولا جحيم ، ولا جنة ولا نار •

بل هو حياة ثانية لا موت فيها ولا مرض ، ولا عجز ولا تعب ولا هم ولا وصب ، ولا جوع ولا عطش ، ولا شقاء ولا فقر ، ولا هرم ولا كبر حياة صاحبها ينعم فلا ييأس ، يخلد فلا يبلى ، فيها ما تقر الاعين وتشتهى الأنفس ولا يخطر على قلب بشر .

حقاً ، هذا لمن آمن بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً ، وأعطى دينه الحنيف حقه في التطبيق والاالتزام ، وإلا فارن العكس لهذه الصفات لمن آثر الشبهات والملذات والحرام • وعدة الموت بالنسبة للمرأة المعتدة ، يكون بكل حالة أو صفة أو صورة يطلق عليها موت سواء كان موتاً طبيعياً أو غير طبيعي كدهس واغتيال ، أو استشهاد في معركة القتال وتكون المرأة بعد وفاة زوجها في العدة على عدة أحوال :

أ \_ إما أن تكون غير مدخول بها (أي عقد عليها العقد فقط) -

- ب أو مدخول بها ، ولكنها غير حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة انقطع حيضها أو هرمة عجوز كابنة الثمانين فما فوق • فهاتان الحالتان عدتهما أربعة أشهر وعشرة أيام •
- ج \_ أو تكون حاملا ، فعدتها بوضع الحمل كما سياتي بيانه في الأحكام إن شاء الله •

## ٢ \_ الطيلاق:

يتزوج الرجل المرأة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحلها بكلمة الله ، فيجب على الارثنين المحافظة على هذه النعمة ، وإدامة هذه الحياة بالمعاملة الحسنى والمحكمة ، ويجب على المرأة أن تطيع زوجها وتحفظه في ماله ونفسها ، لتقوى بينهما العلاقة الزوجية ، ويعيشان الحياة الشرعية ، وتشعر زوجها بالراحة النفسية ، وذلك في حدود الله وطاعته ، لا في غضبه ومعصيته ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية المخالف كذلك يجب على الزوج إكرام زوجته ومعاشرتها بالمعروف ، واحترام مشاعرها وكيانها ، يعاملها المعاملة الطيبة ، ويعاونها في جلب الخير ودفع الشر ، ويتسامح معها عند التقصير ، ولا يحاسب على القليل والكثير فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي \* عندها تؤمن غائلة الشقاق التي تؤدي الى الفراق ، بعد العشرة والتلاق ، فإذا ما اعترضت المودة الإختلافات، وحالت دون التفاهم النزعات ، وتزايدت موجة الإختلافات، وعجز الزوج عن إصلاح زوجته ، ويئست الزوجة من صلاح زوجها \*

عندئد يلجآن إلى الأبغض إلى الرحمن ، حسماً لتزايد الفتنة و تأجج النيران وإن الطلاق جعل دواء خطراً يجب أن لا يستعمل إلا إذا استفحل الداء ليكون حلا وسطا عند اشتداد التنافر والايذاء ، وما كان حلالا بغيضاً إلى خالق الأرض والسماء ، إلا لأنه يهدم الأسر ، ويضيع البنات والأبناء ، فلا يؤخذ به إلا عندما يتحتم بأنه العلاج الوحيد لذلك

الوباء ، ولتتحقق أسباب الرخاء والهناء للزوج والزوجة على حد سواء ويشترط لنعدة في الطلاق أن يكون الزوج قد دخل بزوجته اتفاقاً بخلاف الوفاة ، لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات نسم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا »(١) ٠

والطلاق يعني حل الوثاق ، والقيد ، وفي الشرع : اسم لحل قيد النكاح والاصل فيه قوله تعالى : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بأحسان » \*

وانطلاق مكروه أو حرام عند عدم وجود الضرورة أو الحاجة اليه ، خاصة اذا طلبته المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة )(٢) .

وهو أبغض الحلال إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس شيء أبغض إلى الله من الطلاق )(٣) ، وفي رواية ابن عمر: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )(٤) -

ويصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار غير مكره ، فلا يصح طلاق الصبي والمجنون ولا المجبر عليه ، أما من أزال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران المتعدي بشربه ، أو من شرب دواءاً يزيل به العتل ، فا نه يقع طلاقه •

## حكم الطلاق:

تعتري الطلاق الأحكام الخمسة من وجوب وحرمة ومندوب وإباحة ومكروه فالواجب كطلاق المولي لم يرد الوطء ، ومندوب كطلاق امرأة

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ·

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي باسياد حسن ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والحاكم وصححه ٠

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والحاكم وصححه ٠

غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ، أو كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها ، أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها ، أو يامره أحد والديه من غير تعنت ، ومكروه كطلاق مستقيمة الحال ، وحرام كطلاق البدعة في نحو حيض بلا عوض وطلاق المريض بقصد الحرمان من الارث ، ومباح كطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها(ه) .

## أقسام الطلاق:

- ١ ـ الطلاق السني : وهـو أن يـ طلق الزوجة زوجته في طهر لـم
   يجامعها فيه \*
  - ٢ ــ الطلاق البدعي المحرم: أن ينطلق زوجته في الحيض بلا عوض أو
     في طهر جامعها فيه ، وهو محرم ، ولكنه يقع •
- ٣ ــ الطلاق الخال عن السنة والبدعة : كطلاق الصغيرة والأيسة من الحيض والحامل ، وغير المدخول بها أصلا ، والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج -

#### ألفاظ الطلاق:

الطلاق ضربان صريح وكناية :

فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وله ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح ويقع الطلاق به فوراً سواء نوى الطلاق به أم لم ينو ، جاداً كان أو مازحاً ، إلا إذا سبق لسانه بالتلفظ بدون قصد مطلقاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهز لهن جد ، الطلاق والنكاح والعتاق وفي رواية النكاح والطلاق والرجعة )(١) -

<sup>(</sup>٥) حاشية الباجوري (٢/١٤٨ - ١٤٨) ترشيح المستفيدين (٣٣٤) ٠

<sup>(</sup>٦) فيض القدير (٣/٠٠) ومشكاة المصابيح (٣٢٨٤) ٠

وسمي صريحاً لأنه تكرر في القرآن بهذه الألفاظ واشتهر في معناه ، قال الله تعالى : « وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن » وقال « اذا طلقتم النساء » ، وقال « وسرحوهن سراحاً جميلا » ، وقال « فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحاً جميلا » وقال في الفراق « فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » وقال « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته » \*

وعندما سئل رسول الله عن الطلقة الثالثة عند قوله تعالى (الطلاق مرتان ) فقال عليه الصلاة والسلام: (أو تسريح باحسان )، رواه الدارقطني .

والكناية: هي كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى نية ، فان نوى بلفظ الكناية الطلاق وقع ، وإلا فلا ، كقوله: أنت خلية أو الحقي بأهلك ، أو فوضت الطلاق إليك ، أو سئل ألك زوجة فقال لا ، وغيره من الألفاظ ، فقد قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أفهجرته إلى الله ورسول الله عليه وسلم فعن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت أعوذ بالله منك ، فقال: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك م

ونفس الكلمة قالها كعب بن مالك لامر أته عندما أمره رسول الله أن ينزل امرأته لتخلفه عن غزوة تبوك فقال كعب لزوجته: إلحقي بأهلك فلما نزلت توتبه لم يفرق بينهما رسول الله ، لأنه لم يكن ينوي طلاقها من فتبيّن أن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره .

<sup>(</sup>V) متفق عليه ·

<sup>(</sup>۸) رواه النسائي (٦/ ١٥٢ \_ ١٥٣) .

ويجوز تعليق الطلاق على شرط ، فان علقه على شيء ووجد ذلك الشيء وقع الطلاق كأن قال: إن ذهبت الى بيت أهلك فأنت طالق ، فيقع طلاقها بذهابها إلى بيت أهلها ما لم تكن مكرهة أو ناسية •

أما قول الزوج علي "الحرام: والتي اعتادها أكثر الناس حتى صارت جزءٌ من كلامهم اليومي فحكمها:

قال في النهاية : ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال ، أو حلال الله على حرام أو أنت على حرام ، أو حرمتك ، أو على الحرام ، أو الحرام يلزمني ، فصريح في الأصح لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ، ثم يقول : قلت : والأصح أنه كناية والله أعلم (١) -

وقال الامام تقي الدين الحصيني: إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة التي ذكرناها \_ كقول الناس أنت علي حرام \_ ففي إلحاقه بالصريح أوجه: أصحها عند الرافعي أنه يلحق بالصريح حتى يقع الطلاق وإن لم ينو ، لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ، ونسبة إلى التهذيب وفتاوي القفال والقاضي حسين والمتأخرين -

والثاني: لا يلحق بالصرائح قال الرافعي ورجعه المتولي ووجهه بأن الصرائح تؤخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة ، وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى مجرد اللغة ، والإستعمال بين الفراق والبينونة -

قال النووي: الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقاً والله أعلم ، وأما البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف ، ولو قال أنت حرام ، ولم يقل على ، قال البغوي هو كناية بلا خلاف والله أعلم(١٠) -

<sup>(</sup>٩) نهاية المحتاج للرملي (٦/ ٤٣٠) ٠

<sup>(</sup>١٠) كفاية الاخيار للمحصيني (٣٣٦) .

## كيفية الطلاق وصيغته:

لا بد للطلاق من التلفظ به ، بالصراحة إن كان صريحا ، وبالكناية إذا نوى به الطلاق ، مثله مثل النكاح ، ولا بد أن يتكلم باللفظ ويسمع به نفسه أو غيره ، فلا يقع بتحريك لسانه ، من غير إسماع نفسه ، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل(١١) ، ولا يقوم مقامها الإشارة من النطق، ولو كانت مقصودة ، ومفهمة ، إلا من الأخرس ، فتقوم منه مقام اللفظ .

قال الا مام الباجوري (١٢): وأفهم كلامه المصنف أنه لا يقع الطلاق بنية من غير لفظ ، فلا بد من التلفظ به ، ولا بد أيضاً من أن يسمع نفسه ولو تقديراً ، فإن اعتدل سمعه ولا مانع من نحو لغط ، فلا بد أن يرفع به صوته بقدر ما يسمع نفسه بالفعل ، وإن لم يعتدل سمعه ، أو كان هناك مانع من نحو لغط ، فلا بد من أن يرفع صوته ، بحيث لو كان معتدل السمع ، ولا مانع سمع ، فيكفي سماعة تقديراً ، وإن لم يسمع بالفعل وعلى كل أ : فلا يقع بتحريك لسانه من غير أن يسمع نفسه ، وعلم من اعتبار اللفظ أنه لا يقع باشارة الناطق وإن فهمها كل أحد ، كأن قالت له طلقني ، فأشار بيده أن اذهبي ، أو بأصابعه الثلاث لأن عدوله عن اللفظ إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد الطلاق فهي ثلاثة : الإفهام إلا نادراً ، ولذلك كانت لغواً في جميع الأبواب إلا في ثلاثة : الإفهام إلا نادراً ، ولذلك كانت لغواً في جميع الأبواب إلا في ثلاثة : الإفهام إلا نادراً ، ولذلك كانت لغواً في جميع الأبواب إلا في

وأما إشارة الأخرس ، فهي مثل اللفظ فيعتد بها ، ولو قدر على الكتابة ، في العقود كالبيع ، والحلول كالطلاق وغيرها ، كالاقرار والدعوى ٠٠ وتكون صريحة إن فهمها كل أحد ، وإن اختص بفهمها

<sup>(</sup>۱۱) النسائي (٦/٦٥) والبخاري (٢٥٢٨) ٠

<sup>(</sup>۱۲) حاشية الباجوري (۲/۱٤٣) ٠

الفطنون فكناية ، وإن لم يفهمها أحد فلغو ويستثنى من الأخرس ثلاثة ذي مواضع:

الصلاة فلا تبطل بها إشارته ، والشهادة فلا تصبح بها ، والحنث \_ أي في اليمين \_ فيما لو حلف لا يتكلم ، ولذلك نظم بعضهم :

إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بللا زيادة

أما الكتابة فان كانت الكتابة من ناطق سليم ولم ينو الطلاق فلغو لأنه لم يشتمل على اللفظ ولا النية ، أما إذا نوى الطلاق وتلفظ به أثناء الكتابة فتطلق من حين بلوغها الكتاب م

# قال الايمام الرملي ١٣١) :

ولو كتب ناطق أو أخرس طلاقاً ولم ينوه فلغو إذ لا لفظ ولا نية وإن نواه ومثله كل عقد وحل وغيرهما ما عدا النكاح ولم يتلفظ بما كتبه فالأظهر وقوعه لا فادتها حينت ، وإن تلفظ به ولم ينوه عند التلفظ ولا الكتابة ، وقال إنما قصدت قراءة المكتوب فقط صدق بيمينه ، وإن كتب : إذا بلغك كتابي فأنت طالق و نوى الطلاق ، فا نما تطلق ببلوغه وإن كان فيه صيغة الطلاق .

## عدد تطليقات الزوج العر:

يملك الزوج الحر على زوجته الحرة ثلاث تطليقات لما جاء سابقا في الآيه الكريمة « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » فقال رجل يا رسول الله فأين الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تسريح باحسان ، ولكن يكره للزوج أن يطلق زوجته الثلاث تطليقات

<sup>(</sup>١٣) التهاية للرملي (٦/ ٤٣٦ و ٤٣٧) .

بلفظ واحد ان لم يكن ثمة ضرورة وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » جاء في المجموع للمصنف الشيرازي(١٤) •

واذا اراد الطلاق ، فالمستحب أن يطلقها طلقة واحدة ، لأنه يمكنه تلافيها ، وإن أراد الثلاث فر قها في كل طهر طلقة ، ليخرج من الخلاف ، فان عند أبي حنيفة لا يجوز جمعها ولأنه يسلم من الندم وإن جمعها في طهر واحد جاز ووقع لما روى عويمر العجلاني قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن امرأته كذبت عليها ، إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها ولو كان الجمع الثلاث محرما لأنكر عليه .

فان جمع الثلاث أو أكثر بكلمة واحدة وقع الثلاث لما روى الشافعي رحمه الله: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني طلقت سهيمة البتة والله ما أردت الا واحدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت الا واحدة فقال ركانة والله ما أردت الا واحدة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يقع الطلاق بالثلاث اذا أرادها بهذا اللفظ لم يكن لاستحلافه معنى .

وروى أن رجلا قال لعثمان رضي الله عنه: إني طلقت امرأتي مائة فقال ثلاث يحرمنها وسبعة وتسعون عدوان، وسئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته ألفاً، فقال ثلاث منهن يحرمهن عليه، وما بقي فعليه وزره٠

وروى النسائي(١٥) عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم

<sup>(</sup>١٤) المجموع للنووي (١٧/٨٧) .

<sup>(</sup>١٥) سنن النسائي (١/٦٤) ٠

قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله قال ابن كثير اسناده جيد -

وعن ابن مسعود مثله: أن رجلا طلق امرأته البارحة مائة ، فقال قلتها مرة واحدة ، قال نعم ، قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم ، قال هو كما قلت ، وأتاه آخر فقال: رجل طلق امرأته عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة قال نعم ، قال هو كما قلت ، والله لا تلبسون على أنفسكم و نتحمله عنكم ، وقال رجل لعبدالله بن عباس إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى على : فقال : طلقت منك بثلاث ، وسبع و تسعون ا تخذت بها آيات الله هزو (١٦١) ،

قال في المجموع إذا ثبت هذا فان أصحابنا قرروا أنه يستحب لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها واحدة لأنه إن ندم على طلاقها أمكنه تلافي ذلك وذلك بالرجعة ، وان أراد أن يطلقها ثلاثا فالمستحب أن يفرقها في كل طهر طلقة .

وقال مالك وأبو حنيفة: جمع الثلاث في وقت واحد يحرم، إلا أنه يقع كالطلاق في الحيض، وبه قال عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود أما أهل الظاهر وابن القيم وابن تيمية الى أن الثلاث اذا أوقعها في وقت واحد لا يقع أ ه ه .

## أنواع الطلاق:

الطلاق ثلاثة أنواع :

## ١ \_ الطلاق المعلق:

يصح تعليق الطلاق على شيء سيحصل ، ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به •

<sup>(</sup>١٦) رواه الامام مالك في الموطأ •

فمن جهة التعليق فيصبح تعليقه بالصفة والشرط فمثال الصفة ان يقول لزوجته أنت طالق في أول ليلة من شهر كذا فتطلق عند أول جزء من الليلة المذكورة ، وصورة تعليقه على الشرط : أن يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ونحو ذلك(١٧) -

و لأنه كما يصح تنجيزه يصح تعليقه ٠

وأما الا, ستثناء : كأن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فيقع الطلاق اثنتين ويكون الا, ستثناء في العدد ، وفي النفوذ وفي المشيئة ، فا ستثناء العدد كأن قال أنت طالق اثنتين إلا واحدة ، فتقع واحدة ، واستثناء النفوذ كأنت طالق ان شئت ، فان قالت على الفور شئت طلليقت وإن سكتت لم تطلق ويشترط مشيئتها في نفس المجلس ، والا, ستثناء في المشيئة أيضا كأن قال أنت طالق إن شاء الله ، وقصد به الا, ستثناء أو التعليق لا يقع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياً ه .

ومن شروط الاستثناء: وصل المستثنى بالمستثنى منه إتصالا عرفياً بأن يعدا في العرف كلاماً واحداً ، ويشترط أن ينوي الا ستثناء قبل فراغ اليمين ، ولا يكفي اللفظ به من غير نية الا ستثناء ، ويشترط عدم استغراق المستثنى منه فا ن استغرقه بطل الا ستثناء كأن قال : طلقتك ثلاثاً إلا ثلاثاً (۱۸) •

ولا يجوز الرجوع في المعلق من الطلاق بصفة أو شرط أو إستثناء •

# ٢ ـ الطلاق الرجعي:

والأصل فيه القرآن والسنة والاجماع قال الله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » وقوله صلى الله

<sup>(</sup>۱۷) النفحات الصمدية (۱۷) ٠

<sup>(</sup>۱۸) حاشية الباجوري (۲/۱۵۰) .

عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي يا محمد راجع حفصه فانها صوامة قوامة وإنها زوجتك في البعنة •

# وشروط الرجعة أربعة:

- أ \_ أن يكون الطلاق دون الثلاث ٠
- ب \_ ان يكون بعد الدخول بها (بالزوجة) -
  - ج \_ ان لا يكون الطلاق بعوض (كالخلع) \*
- د \_ ان تكون الرجعة قبل انقضاء العدة ، فاذا انقضت العدة ولم يراجعها وجب العقد عليها من جديد "

و الرجعة تعني رد المرأة الى النكاح في عدة الطلاق في غير بائن على وجه مخصوص اثناء العدة •

و تعصل الرجعة من الناطق بالفاظ منها: راجعتك أو رددتك لنكاحي ، ويصبح بها التوكيل والكناية مع النية ، ولا تقبل التعليق كراجعتك إن شئت ، ولا التوقيت كراجعتك شهراً ، ولا تحصل بفعل كوطء ومقدماته وإن قصد به رجعتها(١٩١) -

وتصح الرجعة من غير ولي ، وبغير رضاها ، وبغير عوض لقوله تعالى «وبعولتهن أحق بردها في ذلك » فجعل الزوج أحق بردها ، فلو افتقر إلى رضاها لكان الحق لها ولا تصح الرجعة إلا بالقول من القادر عليه ، أو بالإشارة من الأخرس فأما إذا وطئها أو قبلها أو لمسها ، فلا يكون ذلك رجعة سواء نوى به الرجعة أو لم ينو \*

وقال أبو قلابة وأبو ثور وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وبعض أصحاب أحمد : تصح الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أم لم ينو .

<sup>(</sup>١٩) نهاية المحتاج (٧/٩٥) .

وقال أبو حنيفة: اذا قبلها بشهوة أو لمسها أو نظر الى فرجها بشهوة وقعت به الرجعة ، وقال مالك وإسحق إذا وطئها و نوى به الرجعة كان رجعة ، وإن لم ينو به الرجعة لم يكن رجعة (٢٠) -

# ٣ \_ الطلاق البائن:

وينقسم إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى ، أما الصغرى فهي المطلقة قبل الدخول أو بعده ولكن على عوض ، وشرطه أن لا يكون الطلاق مكملا للثلاث للحر ، ويترتب عليها أنه يحل للزوج أن يردها بعقد ومهر جديدين با ذنها ورضاها -

أما البينونة الكبرى: فهي المطلقة من زوجها ثلاثا سواء وقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة ، أو ثلاث تطليقات بمرات مختلفة وعلى فترات متباعدة ، وحكمها: لا يحل لزوجها مطلقا أن يردها إليه إلا أن تنكح زوجا غيره بعد العدة من الأول ويطؤها الثاني وإن شاء طلقها وانتضت عدتها من الثاني ، فإن أراد الأول أن يتزوجها فيجوز حينئذ وفلك لقوله تعالى «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قان طلقها (أي الثاني ) فلا جناح عليهما أن يتراجعا » \*\*\*

وفي الحديث جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير ، وإن ما معه مثل هدب الثوب ، فقال عبدالرحمن كذبت يا رسول الله ، والله إني لأعركها عراك الأديم ، فتبسم رسول الله وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق

 <sup>(</sup>٢٠) المجموع للنووي (١٧/٢٦٧ – ٢٦٦) .

<sup>(</sup>٢١) متفق عليه ومشكاة المصابيح (٣٢٩٥) .

# من لا يقع طلاقهم :

خمسة لا يقع طلاقهم: فالذي يطلق قبل النكاح لا يقع طلاقه لان من شروط الطلاق الولاية على المحل كالزوجية ، فلا يصبح طلاق غير الزوج سواء بالتنجيز كقوله لأجنبية أنت طالق ، أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق لما رواه الحاكم بسند صحيح لاطلاق إلا فيما يملك ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد النكاح (٢٢) والصبي والمجنون والنائم والمكره ، أما الثلاثة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، وفي رواية حتى يعقل (٢٢) .

وأما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم لا طلق ولا إعتاق في غلاق(٢١) ٠

وفي لفظ ابن ماجة في إغلاق ومعناه الاكراه ٠

أما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف، ١٠٥٠ •

# أنواع المطلقات وما يترتب عليهن:

المطلقات أربعة أصناف:

- 1 \_ مطلقة مدخول بها وقد فرض لها مهر ، وهذه لها كل المهر المفروض وعليها العدة .
- ٢ ــ مطلقة غير مدخول بها ولم يسم لها مهر وهذه تجب لها المتعة
   يحسب حال الزوج ولا عدة لها -
- ٣ ـ مطلقة مفروض لها مهر وغير مدخول بها ، فلها نصف المهر
   المسمى و لا عدة عليها •

<sup>(</sup>٢٢) رواه في شرح السنة مشكاة المعابيح (٣٢٨١) .

<sup>(</sup>۲۳) رواه الترمذي باسناد حسن وأبو داود ٠

<sup>(</sup>٢٤) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم على شرط مسلم ٠

<sup>(</sup>٢٥) كفاية الاخبار (٣٥٢) .

ع ــ مطلقة مدخول بها غير مفروض لها مهر وهذه تأخذ مهر مثيلاتها
 و عنيها العدة •

#### عدة المطلقات:

تختلف العدة للمطلقة حسب وضعها:

- أ ... ان تكون المطلقة حاملا فعدتها بوضع الحمل التام حيا كان او ميتا أو ناقض الأجزاء ، وتنقضي العدة بما يظهر فيه صورة الآدمي ، ولو كان سقطاً ودلت عليه علامات أخرى كالخلاص مثلا ، ولو كان إجهاضاً بفعل فاعل ، أو قضاء وقدرا ، ولكن إن كان بفعلها لآجل أن تنهي عدتها فانما ترتكب جريمة قتل إن نفخت فيه الروح ، وكبيرة من الكبائر إن لم تنفخ فيه الروح ولكن على كلا الحالين تنقضي فيه العدة مع الحرمة فان ادعت المطلقة وضع الحمل أو السقط فانها تصدق بيمينها ، وقيل لا بد من بينة "
- ب ... وأما المطلقة إن كانت من ذوات الحيض فانها تعتد بثلاثة أقراء ، فان طلقت في الطهر حسبت بقية الطهر قرء ، وإن طلقت بالحيض واشترط مضي ثلاثة أقراء كاملة •
- ج \_ وإن كانت المطلقة ليست من ذوات الحيض مثل الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي انقطع حيضها فعدتها ثلاثة أشهر \*

فاذا ادعت المعتدة بالاشهر انقضاء عدتها فأنكر الزوج صدق بيمينه لأنه اختلاف في وقت طلاقه ·

#### مسالة هامة:

اذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق كأن منعها من فعل شيء معين أو حرم عليها زيارة أهلها مثلا ، وكان الحلف والمنع مطلقاً دائما ، ثم بان له أن يسمح لها بفعل الشيء أو زيارة الأهل ، فلا عبرة لسماحه

في هذا المجال ويقع عليها الطلاق إن فعلت أو ذهبت ، أما لو حدد مدة كسنة مثلا ومضت السنة فلها الفعل والذهاب بعد المدة المنتهية ولا شيء في ذلك والله أعلم •

## ٣ \_ الغليع :

الخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه من الزوجة للزوج بعيث تملك به الزوجة نفسها ، ولا رجعة لزوجها عليها إلا بنكاح جديد والأصل فيه قوله تعالى : « قلا جناح عليها فيما افتدت به »(٢١) وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الاسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، قالت نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبل العديقة وطلقها تطليقة ، رواه البخاري ومسلم

هذا ويجوز الخلع على المهر ، أو على جزء منه ، أو على مال آخر خارج عن المهر ، ولا فرق بين أن يكون المال عينا أو دينا ، قليلا أو كثيراً ويترتب على الخلع أن المرأة ملكت نفسها ببذلها مالها له ، فلا يجوز لزوجها مراجعتها إلا بنكاح جديد ، ولا يجوز العقد عليها إلابا ذنها ورضاها ، لأنها بذلت مالها لتملك البضع فلا سبيل له عليها .

## ألفاظ الخلع:

ويقع الخلع ويجوز بلفظ الخلع والطلاق ، فان خلمها بلفظ الطلاق أو الكناية مع النية فهو طلاق لأنه لا يحتمل إلا الطلاق ، وإن خالعها بصريح الخلع نظر ، فان لم ينوبه الطلاق فيه ثلاثة أقوال:

١ ــ أنه لا يقع به فرقة و هو قوله في الأم لانه كناية في الطلاق من غير نية \*

<sup>(</sup>٢٦) سورة البقرة ٠

- ٢ ـ أنه فسخ وهو قوله في القديم ، لأنه جُعل للفرقة فلا يجوز أن يكون طلاقا ، ولأن الطلاق لا يقع الا بصريح أو كناية مع النية والخلع ليس بصريح في الطلاق ولا معه نية في الطلاق فوجب أن يكون فسخا .
- ٣ ــ أنه طلاق وهو قوله في الاملاء ، واختاره المزني لآنها إنما بذلت العوض للفرقة ، والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون الفسيخ فوجب أن يكون طلاقاً •

# ويترتب على ذلك من الاحكام :

وعلى كلا العالتين يجب عليها عدة المطلقة ، فا,ن كانت من ذوات المعيض تعتد بالأقراء ، وإن كانت صغيرة أو آيسة تعتد بالأشهر ، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل إن كان الزواج لغير الزوج الأول ، أما إن كان زوجها هو الذي يريد أن يتزوجها ثانية فيصح أن يعقد عليها العقد مباشرة بعد الخلع .

# جاء في ترشيح المستفيدين(٢٨):

الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقاً فسخ ، لا ينقص عدد فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر ، واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، بل تكرر من البلقيني والافتاء به ، أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد مطلقاً •

<sup>(</sup>۲۷) المجموع (۱۷/۱۷ ــ ۱۶ ــ ۱۰) .

<sup>(</sup>۲۸) ترشیح المستفیدین (۳۳۳) ٠

## وقت الغلع:

يجوز أن يقع الخلع في الطهر والحيض بخلاف الطلاق ، لأن الزوجة هي التي رضيت بتطويل العدة على نفسها ، والدليل على ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الاذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة ، وليس الحيض بأمر نادر في النساء "

# قال الامام الشافعي:

ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا ؟

ثم المعني المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين:

أحدهما: أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بتطويل العدة ، فاذا اختلعت بنفسها فقد رضيت بالتطويل -

والثاني: أن بذل المال يشمر بقيام الضرورة أو العاجة الشديدة إلى الخلاص ، وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين :

- إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض ،
   فهل يكون الطلاق حراماً ؟ إن عللنا بالرضا فلا يحرم
   كرضاها بتطويل العدة ، والثاني وهو الاصح يحرم
   لأن الضرورة لم تتحقق لعدم بذل المال .
- لو خالع الزوج آجنبي في الحيض، فهل يحرم، وجهان:
   وجه الجواز أن وجود بذل المال يدل على الضرورة ،
   والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل(٢٩) منها رضا ولا بدل(٢٩) منها رضا ولا بدل ٢٩٥) منها رضا ولا بدل ١٩٥) منها رضا ولا بدل ٢٩٥) منها رضا ولا بدل ٢٩٥) منها رضا ولا بدل ٢٩٥) منها رضا ولا بدل ١٩٥) منها رضا ولا بدل المنها ولا بدل ١٩٥) منها رضا ولا بدل المنها ولا بدل ١٩٥) منها رضا ولا بدل المنها ولا بدل المنها

ولا يلحق المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع ، والبائن لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية بدليل عدم جواز النظر والخلوة ونحوهما(٣٠) -

<sup>(</sup>٢٩) كفاية الاخيار (٣٣٥) ٠

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السابق •

#### رجعة المغتلعة:

إذا وقع الخلع بين الزوجين صحيحاً يمتنع مراجعتها لو أراد ذلك لبينونتها منه المانعة من تسلطه عليها ، ولذلك لا يصبح منها ظهار ولا إيلاء ولا لعان ، ولا توارث بينهما ولو في العدة "

فلو شرط عليها الرجعة وقع الطلاق رجعيا ولا مال ، لتنافي شرط المال ، والرجعة فيتساقطان ويبقى أصل الطلاق وهو يقتضي نبوت الرجعة (۲۱) ، وإن تزوج من خالعها في عدته ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى (۳۲) هذا ولا يشترط في الخلع القبول لفظا ولا الا عطاء للمال فورا ، بل يكفي الا عطاء ولو بعد أن تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الازمنة منه صريحاً (۳۳) .

ويجور أن يكون الخلع معلقا على شرط ومنجزا بلف ظ المعاوضة ويصبح الخلع من الزوجة لزوجها مباشرة · ومن الاجنبي وممن ينوب عن الزوجة بدفع المال للزوج ·

# قال في كفاية الاخيار (٣٤):

قد علمت أن الخلع يصح مع الزوجة للنص . وكما يصح معها يصح كذلك مع الأجنبي ، إذا قلنا إن الخلع وهو الأصح ، ووجهه أن للزوجة حقاً على الزوج ، ولها أن تسقطه بعوض فجاز ذلك لغيرها كالدين وفي وجه لا يصح فلو قلنا إن الخلع فسخ لم يصح من الأجنبي لأن الفسخ بلا علة لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه .

ويصبح الخلع ممن يصبح طلاقه ويكره الا في حالتين :

احدهما: أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله ما داما على الزوجية -

<sup>(</sup>٣١) الباجوري (٢/٢٤) ٠

<sup>(</sup>۲۲) عملة السالك (۲۲)

<sup>(</sup>٣٣) ترشيح المستفيدين (٣٣٢) ٠

<sup>(</sup>٣٤) كفاية الاخيار (٣٣٥) .

والثاني: أن يحلف بالطلاق الثلاث على ترك فعل شيء ثم يحتاج إلى فعله فيخالفها ثم يفعل المحلوف عليه ، فأنه لا يقع عليه الطلاق الثلاث كما سبق (٣٥٠) •

# عوض الغلع:

يجوز الخلع على عوض معلوم مقدور على تسليمه ، أما إن كان على عوض مجهول ، كأن خالعها على ما في كفها ، وليس فيه شيء ، أو على شيء مغصوب ، أو لشي فاسد كخمر وميتة ، فإن علم به الزوج وقع طلاقا رجعيا ، وإن لم يعلم به وقع طلاقاً بائنا بمهر المثل ٣٦٠) .

ويجوز الخلع بالقليل والكثير ، والدين والعين ، والمال والمنفعة ، لانه عقد على منفعة البضع ، فجاز بما ذكرناه كالنكاح .

ولا يجوز الخلع على محرم ، ولا على ما فيه غرر ، ولا ما لم يتم ملكه عليه ولا بما لا يقدر على تسليمه لانه عقد معاوضة •

وبناء على هذا يجوز التوكيل بالخلع من جهة الزوج والزوجة لانه عقد معاوضة ، فيجوز أن يكون من جهة المرأة امرأة ، أما كون المرأة وكيلا عن الزوج وجهان المنصوص أنه يصح لانه من يصح منه عقد المعاوضة صح أن يكون وكيلا فيه كالبيع ، والثاني لا يصح لانها لا تملك ايقاع الطلاق بنفسها ، فلم تملك حق غيرها(٣٧) .

ويصح الخلع في مرض الموت من أحد الزوجين سواء كان بمهر المثل أو أكثر أو أقل ، ولا اعتراض للورثة عليه لائه لا حق لهم في بضع امرأته .

<sup>(</sup>٣٥) عمدة السالك وعدة الناسك (١٦٥) .

<sup>(</sup>٣٦) حاشية الباجوري (٢/١٤١) ٠

<sup>(</sup>٣٧) المجموع (١٧/ ٣٤) .

# فسروع:

- \_ إذا قالت المرأة طلقني ثلاثاً ولك ألف ، فطلقها ثلاثا استحق الألف عليها ، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة لا يستحق شيئاً .
- ـ وإن قال أنت طالق وعليك ألف ، طلقت ولا يستحق عليها شيئا ، لأنه أوقع الطلاق من غير عوض ، ثم استأنف إيجاب العوض من غير طلاق •
- \_ إذا كانت له زوجتان صغيرة \_ دون السنتين \_ وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة رضاعاً يحرم ، وخالع الزوجة الكبيرة، فأرن علم أن الخلع النخلع سبق الرضاع صح الخلع ، وإن علم أن الرضاع سبق الخلع لم يصح الخلع لان النكاح انفسخ قبل الخلع ، وأن أشكل السابق منهما صح الخلع لان الأصل بقاء الزوجية (٣٨) .
- \_ إذا تخالع الزوجان الوثنيان والزميان صح الخلع لأنه معاوضة فصح منهما كالبيع .
- \_ إن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما ، ثم تخالعا في حال الردة كان الخلع موقوفا ، فان اجتمعا على الاسلام قبل العدة بيتنا أن الخلع صحيح لأنه بان أن النكاح باق ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجتمعا على الاسلام لم يصح الخلع لأنه بان أن النكاح انفسخ بالردة •

## صيفة الغلع:

يجوز أن يكون الخلع بصريح الطلاق بكناياته مع النية وبالفسخ كما سبق كقوله طلقتك وخالعتك ، ولو قال بعتك نفسك بكذا ، فقالت اشتريت أو نحوه كقبلت •

<sup>(</sup>۸۸) المجموع (۱۷/۱۰) ·

و يجوز باللغة العربية أو الاعجمية أو الكتابة ، أو الاشارة المفهمة إن كانت خرساء: بقبول وإيجاب متوافقين ، فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه فلغو كما في البيع فلا طلاق ولا مال (٣٩) -

## فوائد:

- ے عن الربیع بنت معوذ قالت : كان بیني وبین ابن عمي كلام ، وكان زوجها ، قال : قد فعلت ، فاخذ والله كل شيء وفارقني ، قال : قد فعلت ، فأخذ والله كل شيء حتى فراشي ، فجئت عثمان وهو معصور فقال : الشرط أملك ، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها(٠٠) •
- \_ قال ابن بطال ذهب الجمهور الى أنه يجوز للرجل أن ياخذ أكثر مما أعطاها وقال مالك: لم أر أحد يقتدى به يمنع ذلك ، لكنه ليس من مكارم الأخلاق(١١) -
- عن ابن مسعود وعن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

  المختلمات والمتبرجات هن المنافقات ، وفي رواية والمنتزعات اللاتي
  ينزعن ويختلمن من أزواجهن وينشزن عليهم فاللاتي يطلبن الخلع
  والطلاق من أزواجهن لغير عذر هن منافقات نفاقاً عملياً ، قال
  ابن العربي : الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فهن ينشزن على
  الرجال ويكفرن العشير فلذلك سماهن منافقات والنفاق كفران
  المشر(١٢) \*
- \_ قال طاووس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء

<sup>(</sup>٣٩) النهاية (٧/٧) ٠

<sup>(</sup>٤٠) صحيح البخاري بشرح الفتح (٩/٣٩٧) ٠

<sup>(</sup>٤١) صحيح البخاري بشرح الفتح (٢٩٧/٩) ٠

<sup>(</sup>٤٢) فيض القدير (١٧٩ - ١١٨٠) ٠

- لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة وعن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها لا أطيع لك أمرأ ولا أبر لك قسما ولا أغستل لك من جنابة قال: إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها (١٤٣) \*
- ويحرم أن يصرح أو يعرض بخطبة المعتدة من غيره إذا كانت رجعية، وأما المعتدة البائن بثلاث أو خلع أو عن الوفاة فيحرم التصريح دون التعريض(٤٤) \*
  - جميع الفقهاء يرون أنه لا يجبر الزوج على قبول الخلع ·
- \_ والمعتدة من الخلع لا نفقة لها في العدة ولا كسوة ، ويجب لها السكنى ، إلا إذا كانت حاملا فيجب لها الجميع(١٤٠) -
- \_ قال لها آنت طائق طلقة خلعية ، أو أنت طائق الطلاق الخلعي ، أو أنت طائق طلاقا باثنا ، ولم يلتمس قبول الزوجة وقع رجعيا ، إذ الحاصل من كلامهم فيمن قال خالعتك أو فاديتك من غير ذكر مال ، ونوى التماس قبولها وكذا إن لم ينوه ، كما قاله أبو مخرمة وابن سراج ، وقبلت فوراً وقوعه بائنا بمهر المثل ، فان لم تقبل فلا طلاق اتفاقا ، ورجح ابن حجر أنه إذا لم ينو التماس قبولها يقع رجعيا قبلت أم لا ، كما لو نفى العوض لفظاً أو قصداً فيقع ١٤١٠ .
- \_ وكتّلت أباها في بذل صداقها على طلاقها ، فقال للزوج: بنتي بذلت صداقها النح - فطلق ، وقع رجعياً مطلقاً لعدم صحة صيغة الخلع ، لأنها وكلته في الانشاء ، وأتى بصيغة الاخبار عنها بانها بذلت ولم تبذل فيصير الوقوع لا في مقابلة عوض(٤٧) -

<sup>(</sup>٤٣) فتح الباري (٩/٣٩٨) ٠

<sup>(</sup>٤٤) عمدة السالك (١٥٠) ٠

 <sup>(</sup>٤٥) مغنى المحتاح (٣/٤٤) .

<sup>(</sup>٤٦) بغية المسترشدين (٢١٦ ــ ٢١٧) للسيد عبدالرحمن المشهور باعلوى ٠

<sup>(</sup>٤٧) بغية المسترشدين (٢١٦ ـ ٢١٧) للسيد عبدالرحمن المشهور باعلوي ٠

## الايسلاء

## الايلاء لغة العلف:

وشرعاً : حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر .

والأصل فيه قول الله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فأن فأؤوا فأن الله غفور رحيم ، وأن عرموا الطلاق فأن الله سميع عليم » سورة البقرة -

## صورة الايلاء:

الايلاء الذي هو الحلف إما أن يكون صريحاً أو كناية ، فا ن حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته أن لا يطأ أو لا يجامع زوجته فصريح أما لو قال والله لا أمسك ، أو لا أضاجعك أو لا أباشرك فكناية فا ن حدد المدة بأربعة أشهر فاقل لا يعتبر موليا ، أما إن كانت المدة اربعة أشهر فأكثر أو مدة مطلقة بدون تحديد فهذا الا يلاء •

# حكم الايلاء:

إذا صح الايلاء يؤجل المولي إن سألت الزوجة ذلك آربعة أشهر وتبدأ المدة من وقت الحلف ، وفي الرجعية من الرجعة ، فإن لم يأتها أثناء هذه الأربعة أشهر يخير المولي بين الفيئة \_ بجماع زوجته والتكفير عن يمينه إن كان حلفه بالله على ترك وطئها ، أو الطلاق للمحلوف عليها فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية ، فإن راجعها أثناء العدة فبها ، وإن انتهت العدة ولم يراجعها فتحتاج الى عقد جديد لنكاحها .

أما كفارة اليمين مخيرة إبتداء ، مرتبة إنتهاء ، فانها مخيرة إبتداء بين الاطعام والكسوة والاعتاق ، فان لم يقدر على هذه الثلاث صام ثلاثة أيام -

# قال الامام الشافعي في الرسالة(١):

قال الله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فان فاؤوا فان الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليه » \*

فقال الأكثر ممن ر'وي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي ، فاما أن يفيء ، وإسا أن يطلق •

وروي عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر ، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا \_ بأبي هو وأمي \_ شيئا .

قال : فأى القولين ذهبت ؟

قلت : ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاق ، وإن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له حتى تمضي اربعة أشهر ، فاذا مضت أربعة أشهر قلت له : فيء أو طلق ، والفيئة الجماع .

قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه ، قلت رايته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول ، قال وما دل عليه من كتاب الله قلت : لما قال الله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » ، كان الظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضى أربعة أشهر .

قال: فقد يحتمل أن يكون الله عز وجل ، جعل له أربعة أشهر يفيء فيها ، كما تقول أجلتك في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها ؟

<sup>(</sup>١) الرسالة (٢٧٥ - ٨٥٠) .

قلت: هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام ، ولو قال قد أجلتك فيها أربعة أشهر كان إنما أجله أربعة أشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ، ولم يفرغ منها ، فلا ينسب إليه إن لم يفرغ من الدار ، وأنه أخلف في الفراغ منها مابقي من الأربعة الأشهر شيء ، فاذا لم يبق منها شيء لزمه اسم الخلف ، وقد يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب الأربعة وقد بقي منها ما لم يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقى من الأربعة .

وليس في الفيئة دلالة على أن لا يفيء الأربعة إلا مضيها ، لأن الجماع يكون في طرفة عين ، فلو كان على ما وصفت تزايل حاله أي تباين حتى تمضي أربعة أشهر ، ثم تزايل حاله الأولى ، فاذا زايلها صار الى أن سم عليه حقا ، فارما أن يفيء وإما أن يطلق .

فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت اليه ، كان قوله أو لاهما بها ، لما وصفنا لأنه ظاهرها ، والقرآن على ظاهره حتى تاتى دلالة منه أو سنة أو اجماع بأنه على باطن دون ظاهر ٠

ثم قال رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا قال الرجل لا مرأته: والله أقربك أبدأ أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر ، قال: إن قلت نعم ، قلت فان جامع قبل الأربعة ، قال فلا ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة أشهر فتكلم المولي بالايلاء ليس هو طلاقا ، إنما هي يمين ، ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم ثم تابع: أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وقف فإن فاء ، وإلا أجبر على أن يطلق ، قلت ليس من قبل أن الأيلاء طلاق ، ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يطلق وهذا حكم حادث بمضي أربعة الأشهر ،

#### العياة:

إذا طنقها الزوج أو طلق عليه الحاكم ، فا نها تقع طلقة رجعية إن لم يكن مستوفيا عدد الطلقات الثلاث من قبل ، فان آراد مراجعتها أثناء العدة فله ذلك ، وإن تركها حتى انقضت عدتها فيجب لها عقد ومهر جديدان ، أما إن كان قد استوفى الطلقات الثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "

## فروع وفوائد:

- ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا من أزواجه فعن أبي هريرة قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال شعبة أحسبه قال شهرا ، فأتاه عمر بن الخطاب وهو، في غرفة على حصير قد أثر العصير في ظهره فقال يا رسول الله كسرى يشربون في الفضة والذهب وأنت هكذا ققال النبي صلى الله عليه وسلم : انهم عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا ثم قال : الشهر هكذا و هكذا و كسر في الثالثة الا بهام ٢٠٠١، ولكن إيلاء رسول الله كان مجرد يمين اتفاقا .

- عن ابراهيم أن رجلا يقال له عبدالله بن أنيس آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر قبل ان يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة أشهر ولا يذكر يمينه ، فأتى علقمة بن قيس فذكر له ذلك فأتيا ابن مسعود فسألاه فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة (٣) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٧/٥) ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ٠

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٥/١١) .

مضت الأربعة وهو قول مالك والشافعي وأحمد واسعق وسائر أصحاب الحديث ، إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها وقال الشافعي : ظاهر كتاب الله على أن له أربعة أشهر ، وسن كانت له أربعة أشهر أجلاً فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي فاذا انقضت فعليه أحد أمرين : إما أن يفيء وإما أن يطلق ، فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعاً أو طلاقاً(٤) •

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٩/ ١٢٩) ٠

#### الظهار

الظهار هو تشبیه الزوج زوجته غیر البائن بأنثی لم تکن حیلاً له کأن یقول الزوج لزوجته أنت علي کظهر أمي \*

والأصل فيه القرآن الكريم قال الله تعالى: «والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم ما هنن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاثي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » سورة المجادلة آية ٢ -

والظهار حرام فعله بل هو كبيرة من الكبائر لأن فيه إقداما على تحريم العلال وتغيير حكم الله وتعديله ، وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك وإحتمال التشبيه لذلك وغيره ، ومن ثم سماه الله منكراً من القول وزوراً ١١) "

وأول ظهار وقع في الا سلام قال الا مام احمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت الله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة ، قالت كنت عنده وكان شيخا كبيراً وقد ساء خلقه ، قالت فدخل علي يوماً ، فراجعته بشيء فغضب ، أنت علي كظهر أمي ، قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فاذا هو يريدني عن نفسي ، قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي " ، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ، قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فالقيته عني ، ثم خرجت فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فالقيته عني ، ثم خرجت إلى بعض جاراتي ، فاستعرت منها ثياباً ، ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه ، وجعلت أتكو إليه ما ألقى من سوء خلقه ، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٧/١/٨) ·

<sup>(</sup>٢) رواه اصبحاب السنن ٠

فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن ، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سرى عنه ، فقال لي : يا خويلة قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآنا ثم قرأ علي : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى قوله وللكافرين عذاب أليم ، قالت فقال لي رسول الله مريه فليعتق رقبة قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق ، قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام ، قال فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر ، قالت فقلت يا رسول الله ما ذاك عنده ، قالت فقال رسول الله ما ذاك عنده ، قالت فقلت والله يا رسول الله عليه وسلم فإنا سنعينه بفرق من تمر ، قالت فقلت والله يا رسول الله أنا ساعينه بفرق ، قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ، ثم استوصي بابن عمك خيراً ، قالت ففعلت \*

### صورة الظهار:

أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي أو جسمها ، أو عندي أو معي أو مني ولا يختص ذلك بالأم بل يدخل فيه كل امرأة معرمة عليه من النسب أو الرضاع كالأخوات والبنات والخالات والعمات ، ومن المصاهرة كأم زوجته ، وزوجة إبنه وينبغي للزوج أن ينزه لسانه عن نداء زوجته بتسميتها باحدى محارمه وإن لم يقصد به الظهار فقد روى أبر داود أن رسول الله صلى السّعليه وسلم سمعرجلا يقول لا مرأته يا آختي ، فقال أختك هي !! فأنكر عليه هذا القول .

#### كفارة الظهار:

إذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يتبعه بالطلاق صار عائداً ، ولزمته الكفارة ومعنى عائداً ( مخالفاً لقوله ) كما يقال فلان قال قولا وعاد فيه لأن قوله أنت علي كظهر أمي يقتضي أن لا يمسكها زوجة بعد ، فا,ن أمسكها زوجة فقد عاد في قوله ولزمته الكفارة ، ولا تسقط عنه الكفارة بالطلاق بعد العود "

والكفارة سرتبة إبتداء وإنتهاء بخلاف كفارة اليمين ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة القتل ، وإن لم يرد فيها الاطعام .

والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة مسلمة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب ، فان لم يجد بعجزه عنها أو فقدانها ، أو يجدها بثمن غال وهو محتاج إلى ثمنها صام شهرين متتابعين ، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل في الأصحر، فان لم يستطع فالطعام ستين مسكينا ، كل مسكين مقدار الفدية عن صيام رمضان للعاجز عن العسوم من جنس ما يجزيء في الفدية والفطرة في رمضان والأصل في ذلك قوله تعالى ها يجزيء في الفدية والفطرة في رمضان والأصل في ذلك قوله تعالى قبل ان يتماسا »(٤) « فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا »(٥) •

وفي عهده صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر البياضي فقال : أعتق رقبة ، فقال لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها ، وضرب صفحة رقبته ، قال فصم شهرين متتابعين ، قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم ، قال فتصدق ، قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء ، قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالكن ،

وفي رواية أبي العالية من حديث خولة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها، قال لا، قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري، قال افتستطيع أن تطعم

<sup>(</sup>۳) حاشية الباجوري (۱۳۳/۲) .

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة ٠

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة ٠

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن ٠

ستين مسكيناً ، قال إلا أن تعينني ، قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكيناً ، قال وحول إلله الطلاق فجعله ظهاراً(٧) .

أما إن عجز المكفى لعجزه عن الكفارة إستقرت في ذمته إلى أن يقدر على خصلة من الخصال الثلاث ، وإن قدر على بعضها كمد من طعام أو بعض منه أخرجه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته \*

ويجب التتابع في الصوم كما هو نص القرآن الكريم ، ولو أفطر اليوم الأخير من الستين يوماً لزمه استئناف وابتداء الصوم من جديد ، فلو حصل له أثناء الصيام جنون أو إغماء أو إكراه على الأكل أو مرض لا ينقطع التتابع فاذا لم يستطع الصيام لهرم أو مرض أو عجز أو لحقه بالصوم مشقة شديدة فله التكفير بالإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدأ من قوت البلد ما تجب فيه زكاة الفطر ، ولا يجوز إعطاء الكفارة لزوجته وأولاده ومن تلزمه نفقتهم ولاها شمي أو مطلبي ، ولا غني ولا كافر كما في الزكاة .

## الجماع:

لا يعل للمظاهر وطم زوجت ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر الكفارة المذكورة لما روى عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن ينكف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فقال ما حملك على ما صنعت ، قال رأيت بياض ساقها في القمر ، قال فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك ، وفي رواية النسائي فلا تقربها حتى تقضي ما عليك (٨) \*

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (٤/١/٢١) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه موصولا أبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه ٠

والأصل فيه قوله تعالى « فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » ولا يكفي أن يخرج بعضها ، بل لا بد له من الا نتهاء مطلقا -

فعن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أ'كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى من قبل أن يتماسا ، قال أعجبتني، قال أمسك حتى تكفر (٩) "

ولو وطيء المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصى إلا أنه لا يقطع التتابيع "

### محل الظهار:

قال في الأم: لو قال لامرأة لم ينكحها إذا نكحتك فأنت على خطهر أمي لم يكن متظاهر لأنه إنما يقع التحريم بين النساء من حل ثم حسر م فأما من لم يحيل فلا يقع عليه تحريم ، ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى للتحريم في التحريم .

ويصح التعليق في الظهار فقد قال الشافعي في الأم: فاذا قال الإمراته إن دخلت الدار كان متظاهرا حين دخلت الدار كان متظاهرا حين دخلت .

### ظهار المرأة:

ليس على النساء تظاهر فان الله تعالى: « والذين يظاهرون منكم من نسائهم » ولم يقل واللاتي يظاهرون منكن سن ازواجهن ، فالظهار مختص به الرجال \*

قال ابن العمري: هكذا روى عن ابن القاسم وسالم ويعيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد، وقد أفاده مالك في المدونة، وهو صعيح

<sup>(</sup>٩) رواه البزار ٠

لمعنى لأن الحل والعقد ، والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ، ليس بيد المرأة منه شيء ، وهذا اجماع -

وقال أبو عمر بن عبدالبر: ليس على النساء ظهار في قول الجمهور من العلماء وقال النووي وأبو حنيفة: ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح أو بعده •

وقال الشافعي : لاظهار للمرأة من الرجل ، وقال الأوزاعي : إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أمي فلانة فهي يمين تكفرها -

#### العسدة :

كل ما تكلمنا عليه سابقا فيما إذا لم يتبع الظهار بالطلاق ، أما إن أتبعه بالطلاق قال الامام الشافعي(١٠) \*

ولو تظاهر منها فاتبع الظهار طلاقا ، تعل له بعده (أي بعد الطلاق) قبل زواج ، له عليها فيه الرجعة ، أو لا رجعة له ، ما لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة لأنه أتبعها الطلاق مكانه .

فان راجعها في العدة فعليه الكفارة في التي يملك رجعتها ، ولو طلقها ساعة نكحها ، لأن مراجعتها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار وهو يمكنه أن يطلقها •

ولو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، ثم نكحها لم تكن عليه كفارة ، لأن هذا ملك غير الملك الأول الذي كان فيه الظهار .

ألا ترى أنه لو تظاهر منها بعد طلاق لا يملك فيه الرجعة لم يكن فيه متظاهر ولو طلقها ثلاثاً أو طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره سقط عنه الظهار ٠ أ٠ه٠

<sup>(</sup>۱۰) المجموع (۱۷/۲۳)·

#### والعاصيل:

إن أتبع الزوج الظهار بالطلاق وجب على الزوجة العدة ، فتعتد بحسب حالها إن دانت حائلا أو حاملاً كما سر سابقا ، فابن اراد ارجاعها وراجعها أثناء العدة فعليه كفارة الظهار ، وإن طلقها باثناً لم تكن عليه الكفارة فابن أراد نكاحها فينكحها بعقد ومهر جديدين وإن طلقها ثلاث طلقات فانها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .

#### تعدد الظهار:

قال الامراته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي نظر: إن كان أراد التأكيد بالثانية والثالثة فهو ظهار واحد فارن أمسكها بعد المرات فهو عائد وعليه كفارة واحدة ، وإن أراد بالثانية ظهاراً آخر تعددت الكفارة على الجديد •

وأن أطلق ولم ينو شيئًا فهل يتحد الظهار أم يتعدد ؟

فيه خلاف والأظهر الا تحاد ، وبه قطع ابن الصباغ والمتولي ، وقد تقدم أن الطلاق إذا كرر لفظه وألطلق يتعدد الطلاق •

والفرق بين الظهار والطلاق: أن الطلاق أقوى لأنه يزيل الملك بخلاف الظهار ، وبأن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له ، فاذا كرره كان الظاهر استئناف المملوك ، والظهار ليس بمعتدد في وصفه ، ولا هو مملوك للزوج ، فلو تفاصلت المرات ، وقصد بكل واحد ظهارا ، أو أطلق ، فكل مرة ظهار براسه ، والله أعلم (١١) "

<sup>(</sup>۱۱) كفاية الاخبار (۲۲۶/۲۰۱۳) .

#### القذف واللعان

### تعریفه:

هو كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من الطنع فراشه ، وألحق العار به •

فمن قذف زوجته بالزنا ، فعليه حد القذف ــ ثمانون جلدة ــ الا أن يقدم الزوج البينة والدليل على زنا زوجته المقذوفة ، أو يلاعنها بأمر الحاكم -

فقد روى الشيخان عن سميد بن جبير أنه قال لعبدالله بن عمر: يا أبا عبدالرحمن المتلاعنان يفرق بينهما ، قال سبحان الله نعم ، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان ، قال يا رسول الله : أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يجبه ، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به ، فأنزل الله هؤلاء الآيات من سورة النور: « والدين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » \* \* فتلاهن عليه ووعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ، ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عداب الدنيا أهون من عداب الآخرة فقالت : لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما • والمعروف أن هذا الصحابي هو بلال بن أمية رمى زوجته بشريك بن سحماء ٠

### ما يترتب على اللعان:

يتعلق بلعانه أي الزوج خمسة أحكام: سقوط العد عنه ، ووجوب العد عليها وزوال الفراش ، ونفي الولد ، والتحريم على الأبدان •

قال الارمام تقى الدين الحصيني (٢) في شرح هذه الاحكام:

واعلم أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف ، بل له الا متناع ، وعليه حد القذف كالأجنبي ، وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه ، فأذا لاعن الزوج ، وأكمل اللعان ترتب عليه أحكام منها

سقوط الحد للآية الكريمة ، فانها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الزوجية وكانت مسلمة لقوله تعالى : « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله إنه بمن الكاذبين » ، ومنها حصول الفرقة بينهما : وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال الفراش وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا سواء صدقت أم صدق وقيل إن صدقت لم تحصل باطنا والصحيح الاول، وحجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه ، والحق الولد بالأمام رواه ابن عمر ، ومنها نفي الولد عنه لحديث ابن عمر ، ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللمان على التأبيد لأن العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها ، إن أمسكتها هي طالق ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها فنفي السبيل مطلقاً ، فلو لم يكن مؤيدا لبيتن غايته كما بيتن في المطلقة ثلاثا وروى المتلاعنان لا يجتمعان أبدأن ، ولو كان قد أبانها قبل اللمان ثم لاعنها فهل تتأبد الحرمة وجهان أصحهما نعم •

 <sup>(</sup>۱) حاشیه الیاجوري (۲/۱۰۷۱ - ۱۷۱) .

<sup>(</sup>٢) كفاية الاخيار (٣٦٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم ٠

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في مجمع الزوائد (١٣١/٨١) .

ثم هذه الاحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج ، ولا يتوقف شيء منها على لعانها ولا على قضاء القاضي ، ولو أقام بينة بزناها لم تلاءن المرأة لدفع الحد لأن اللعان حجة ضعيفة ، فلا يقاوم البينة والله أعلم • أ - هـ -

## فروع وقوائد:

- لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، في أنه يلاعنها .
- لا يكون اللمان إلا بأمر الحاكم لأنه يمين في دعوى فلم يصح إلا بأمر الحاكم كاليمين في سائر الدعاوي .
- \_ يستحب أن يكون اللعان بحضرة جماعة ، لأن اللعان بني على التغليظ للردع والزجر ، وفعله في الجماعة أبلغ في الردع ، ويستحب أن يكون بعد صلاة العصر لأن اليمين فيها أغلظ(ه) \*
- مر معنا أنه يجب على الزوجة العد (الرجم) بمجرد لعان زوجها لها ولكنه مشروط فيما إذا لم تدافع عن نفسها ، لأن لعانه إياها بمثابة بينة عليها وسكوتها إقرار على بينته ، أما إن دافعت عن نفسها وشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، عندها يسقط عنها حد الرجم .
- الولد وورثته في قول جميع الفقهاء ، ولأن اللمان لم يوجد فلم ينبت الولد وورثته في قول جميع الفقهاء ، ولأن اللمان لم يوجد فلم ينبت حكمه ، وإن مات بعد أن اكمل لمانه فقد بانت بلعانه ، ولو لم تلاعن هي وسقط التوارث بينهما وانتفى الولد ولزمها الحد إلا أن تلتعن() \*

<sup>(</sup>٥) المجموع (١٧/ ٨٣٤) ٠

۱٦) المصدر نفسه (۱۷/۳۵۱ و۱۵۷) .

- إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد ، فا نه يورث كالمطالب سواء بسواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته ، ولأنه حق ثبت في الحياة يورث إذا طالب به فيورث ، وان لم يطالب به كعق القصاص .
- تعتد الزوجة الملاعن منها عدة المطلقة بائنا على حسب وضع حالها حتى تحل للأزواج .
- قال الا مام البخاري (٧): فاذا قذف الأخرس إمرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الا شارة في الفرائض ، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال تعالى: « فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان من المهد صبيا » وقال الضحاك : إلا رمزا إشارة ، وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق •
- وقال ابن حجر العسقلاني ١٨١ : وقد اختلف العلماء في الإرشارة المفهمة فأما في حقوق الله الآدميين كالعقود والاقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه فعن أبي حنيفة إن كان ميئوسا من نطقه ، وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت ورجعه الطحاوي وعن الأوزاعي إن سبقه كلام ، ونقل عن مكحول إن قال فلان حرثم أصمت فقيل له وفلان ؟ فأوما صح ، وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين ،
- عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود ، فقال : هل لك من ابل ؟ قال نعم ،

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري بفتح الباري (٩/ ٤٣٨) ٠

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري بفتح الباري (٩/١٤٨) ٠

- قال ما ألوانها قال حمر ، قال هل فيها من أورق قال نعم ، قال فأنى ذلك ، قال : لعله نزعه غرق ، قال فلعل إبنك هذا نزعه (١) -
- \_ أركان اللعان ثلاثة : متلاعنان وصيغة وشروطه أربعة : سبق قدف يوجب الحد ، وأمر القاضى به ، وتلقين لكلماته وموالاته(١٠)٠
- \_ عن عبدالله بن عمر أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم فرق بينهما(١١) .
- \_ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قدف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب ، ثم قامت فشهدت(١٢) .
- عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال : فرق النبي صنى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ، وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ، فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ، فأبيا ، ففرق بينهما قال الرجل : مالي ، قال قيل : لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك (١٣) .

فالجمهور والاجماع على أن المدخول بها تستحق جميع مهرها ، واختلف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول وقيل بل لها جميعه(١٤) •

<sup>(</sup>٩) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>١٠) النفحات الصمدية (١٠/ ٦٣) .

<sup>(</sup>۱۱) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>۱۲) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>۱۳) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>١٤) انظر فتح الباري (٩/٢٥٦) ٠

وقال الامام النووي: في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول ، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها ، والمسألتان مجمع عليهما ، وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها(١٥) أ • ه •

وعن ابن عباس أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر : إلا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم جعداً سبط الشعر ، وكان الذي وجده عند أهله أدم خدلا كثير اللحم جعداً قططا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بيتن ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها ، فلا عن رسول الله بينها فقال رجل لابن عباس هي التي ، قال رسول الله : لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام ١٦١) .

- عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة (١٧) \*

- وعن عبدالله بن عمرو قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه ، وترثه أمه ، ومن قذفها به جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد الزنا جلد ثمانين١٨١٠ -

<sup>(</sup>١٥) صحيح مسلم شرح النووي (١١/١١) .

<sup>(</sup>١٦) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>١٧) رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال المنحيم .

<sup>(</sup>١٨) رواه أحمد عن طريق ابن اسمحق ورجاله تقات .

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة (١٦) \*
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولا يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جعد ولمده ، وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضعه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة (٢٠) .
- عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ٢١) -
- ـ من قال لأخر : يا ابن الزنا يا ابن الحرام فهذا قذف صريح ويجب فيه حد القذف •
- قذف زوجته بالزنا وادعى أن العمل ليس منه ، لزمه العد ولم يبرأ إلا بعفوها أو باللعان ، ويلحقه الولد ويرثه ، ما لم ينفه حال اللعان ويلزمه نفيه فورا إن تحقق أنه ليس منه ، وقد ألحقه الشرع به كما تقدم ، وإذا لاعن أو أقرب بالزنا ولم ترجع عن إقرارها لزمها العد وهو الرجم للعرة الموطوعة في نكاح صعيح ، وإلا فجلد مائة وتغريب عام إلى مسافة القصر للعرة ونصفهما لمن بها رق ما لم تلاعنا أيضار٢٢) .

<sup>(</sup>۱۹) رواه النسائي (٦/ ١٧٥) ٠

<sup>(</sup>۲۰) رواه النسائی (۲/۱۷۹) ·

<sup>(</sup>۲۱) رواه النسائي (٦/ ۱۸۱) ٠

<sup>(</sup>۲۲) بغية المسترشدين (۲۳٦) ٠

### الفسخ للعيب والموطوءة بالشبهة

وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجدام والبرص والرتق والقرن ، ويرد الرجل بخمسة عيوب أيضا بالجنون والجدام والبرص والبرس والجب والعنة روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال أيسما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جدام أو برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك لزوجها على وليها م

لما روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار ، فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا ، فقال البسبي ثيابك والحقي بأهلك وقال لأهلها دلستم على ١٠٠٠ ٠

فارذا ثبت في المرأة لدى زوجها أحد هذه العيوب ، أو للزوج عند زوجته ثبت الخيار لكل واحد منهما بفسخ النكاح ، وفوائد فسخ النكاح أربعة :

- انه لا ينقص عدد الطلاق ، فلو فسخ مرة ، ثم جدد المقد ، ثم فسخ ثانيا وهكذا ، لم تحرم الحرمة الكبرى ولو بلغ الثلاث أو أكتر .
- ٢ ـ أنه إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه ، وإذا طلق بعد الدخول
   وجب نصف المهر -
- ٣ ــ أنه إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطاء لزمه مهر المثل . وإذا طلق حينتُذ لزمه المسمى "
- ٤ أنه إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها وإن كانت حاملا ، بغلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة ، أما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول،

<sup>(</sup>١) السنن الكبير للبيهتي وتهذيب الاسماء واللغات (٢/٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الباجوري (٢/ ١٢٠) .

ويشترط في جميع الحالات أن يرفع الأمر إلى الحاكم ، ولا يجوز من تلقاء الاهل أو الزوجين لأن الفسخ أمر مجتهد فيه ، ويشترط فيه الفورية إلا في العنة فانه يضرب لها مدة سنة كما فعله عمر رضي الله عنه وتابعه العلماء عليه وينفسخ النكاح فوراً فيما لو تزوج إحدى محارمه بنسب أو رضاع و هو لا يدري .

# أمراض أخرى غير المذكورة :

جاء في الروضة : وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به المجمهور ، فلا يثبت الخيار بالصنان والبخر وإن لم يقبلا العلاج ولا بد وام الا ستحاضة والقروح السائلة وما في معنى ذلك ولا خيار للزوج أو الزوجة بكون احدهما عقيماً .

- لو أذنت لوليها في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته فلا خيار لها في الفسخ بخلاف ما لو بان الزوج معيباً أو عبداً وهي حرة وأذن له سيده في النكاح فلها الخيار .

ويشترط أن تكون هذه العيوب موجودة قبل العقد ، فاذا حدثت هذه الأمراض بعد الزواج وخاصة العنة للرجل فلاحق في الفسيخ .

فارذا رضيت المرأة بعيب من هذه العيوب ولم يرض وليها ، كان للولي المحق في طلب الفسخ بشرط أن يكون العيب موجوداً حال العقد ، أما إذا حدث بعده فليس له العق وذلك لأن حق الولي في هذه العالة هو حقه في الكفاءة وهذه العيوب تنافي الكفاءة ، فمتى كان الزوج سليما منها عند العقد فقد صادف العقد كفاءته ، فلا حق للولي الاعتراض على الاعتراض على ما يحدث بعد العقد وكذا لا حق له في الاعتراض على ما هو من اختصاص المرأة ، كما إذا رضيت بالعنين أو المجبوب فارن

اللذة خاصة بها لا شأن له فيها ولا يشترط في طلب الفسخ بالبعب" أن تكون هي سليمة من العيوب بالمقابل فلو كانت رتقاء وهو مجبوب جاز لها أن تطالب بالفسخ وفاقاً للمالكية وخلافاً للحنفية فلا يشترط لها إلا عدم العلم ، فلو علمت به ورضيت سقط حقها في الفسخ ، أما عدم الوطء فانه ليس بشرط ، فلو وطئها ثم جنب بعد ذلك كان لها حق الفسخ خلافاً للمالكية والحنفية ، وهو قريب من العقل لأن المقصود من الزواج الاستمتاع، والجب يقطع الأمل منه نهائيا فا نرضيت البقاء على هذه الحالة فذاك ، وإلا كان لها الحق ولهذا بالغ الشافعية في هذا فقالوا: إن لها الحق في الفسخ ولو قطعته هي بيدها (٣) "

### مهر المفسوخ نكاحها:

قال المصنف الشيرازي: وإن فسخ قبل الدخول سقط المهر لانه إن كانت المرأة فسخت كانت الفرقة من جهتها فسقط مهرها ، وإن كان الرجل هو الذي فسخ إلا أنه فسخ لمعنى من جهة المرأة وهو التدليس بالعيب فصار كأنها اختارت الفسخ ، وإن كان الفسخ بعد الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل لأنه يستند الفسخ الى سبب قبل العقد ، فيصير الوطء كالحاصل في نكاح فاسد فوجب مهر المثل ، وإن حدث العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولى على الفسخ الى العسن العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولى على الفسخ الدول العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولى على الفسخ الدول العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولى على الفسخ الدول العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولى على الفسخ المراة الم يجبرها الولى على الفسخ المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراؤل المراة المراة المراة المراة المراؤل ال

- أما الوطء بشبهة : هو أن يجامع الرجل امرأة يظنها امرأته وهي ليست كذلك ويثبت لهذا النسب للرجل وتلزم به العدة للمرأة ، ومهر المثل -

<sup>(</sup>٣) الفقه على المذاهب الاربعة (٤/١٩٢ ـ ١٩٤) .

<sup>(</sup>٤) المجموع (١٦/ ٧٣) .

- لو كان تعته زوجة صغيرة تحت العولين ، فأرضعتها زوجته التي أعف بها فتحرم عليه الاثنتين وينفسخ النكاح ، لأن الكبرى صارت أم زوجته من الرضاع والصغرى أصبحت ربيبته لأنها رضعت بعليب الكبرى وهو منه ويجب للصغرى نصف المسمى على الزوج وكذلك تحرم عليه إذا أرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أبيه أو زوجة أبنه أو زوجة أخيه •
- \_ لو عقد آب على امرأة ، وإبنه على ابنتها ، وزفت كل لغير زوجها ووطئها إنفسخ النكاحان ولزم كلا لموطوعته مهر المثل وعلى السابق فيهما لزوجته بالوطء نصف المسمى .
- تعتد المفسوخ نكاحها بعيب على حسب وضعها إن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت حائلا من ذوات الحيض ثلاثة أقراء ، وإن كانت من اليائسات أو اللاتي لم يعضن ثلاثة شهور .
- أما نفقة المعتدة عن وطع شبهة أو نكاح فاسد أثناء المدة فلها قولان : الأصبح لا تجب نفقة ولا غيرها لعامل عن وطع شبهة وهي غير مزوجة أو لعامل عن نكاح فاسد لأنه لا نفقة لها في حال التمكين فبعده أولى والثانى تجب كما يلزمه نفقته بعد الانفصال(ه) .
- لو قال زوجان: بيننا رضاع محرم، فرس بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطيء، وإن ادعى رضاعاً فأنكرت \_ زوجته \_ انفسخ النكاح فرق بينهما، ولها المسمى إن وطيء، وإلا نصفه، وإن ادعته \_ الرضاع \_ فأنكر الزوج صدق بيمينه إن زوجت برضاها، وإلا فالأصح تصديقها ولها مهر مثل إن وطيء وإلا فلا شيء لهاده،

٥) مفنى المحتاج (٣/٤٤) ٠

<sup>&</sup>quot;) المصدر تقسه ٠

- وإن وطئت امرأة بشبهة وجبت عليها العدة لأن وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب ، فكان الوطء في النكاح في إيجاب المدة ، فان زنى بامرأة لم تجب عليها المدة لأن المدة لحفظ النسب والزاني لا يلحقه نسب (٧) •
- ووطء الشبهة على أربعة أقسام: شبهة الفاعل كان يظن أنها زوجته ثم تبين غير ذلك وشبهة الملك: وهي إذا وطيء الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وشبهة الطريق وهي ما إذا فعل لشبهة الحل بقول عالم يصبح تقليده، وشبهة المحل ما إذا اشتبه في حل الموطوم ١٨١٥،

<sup>(</sup>٧) المجموع (١٤٧/١٨) ·

<sup>(</sup>٨) الفقه على المذاهب (٤/٢٢) .

### السردة

### معنى الردة:

هي كفر المسلم الذي تقرر إسلامه بالشهادتين مختاراً بقول أو فعل أو إعتقاد ومنه قوله تعالى: « ومن يرتلد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم » وقوله « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم » سورة البقرة و

وفي حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، ويأكلوا ذبيحتنا ، ويصلوا صلاتنا ، وفي رواية العلام بن عبدالرحمن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ويؤمنوا بي ويما جئت به •

قال أبو بكر رضي السعنه: والله لأقاتلن من فر"ق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها ، وقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (٤) -

والردة تحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد ، فمن قال قولا يقتضى الكفر كأن قال عن ولده أو زوجته هو أحب الي من

١١) رواه البخاري ٠

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر متفق عليه •

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٠

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٩٢٥) ٠

الله أو رسوله أو قال المسلم يا كافر ، أو سب نبيا من الأنبياء او استخف به فانه يكفر بالإجماع أو ادعى أنه أوحي إليه وان لم يدع النبوة ، أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ، وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع ، ولو قال معلم الصبيان إن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفر نقله الرافعي عن اصحاب أبي حنيفة وتبعه النووي ، ولو تقاول شخصان فقال أحدهما لاحول ولا قوة إلا بالله فقال الآخر لاحول ولا قوة لا تغني من جوع فقد كفر (ه) ومن قال لاحول لله كفر لانه ينفي القوة والعول عن الله عز وجل والفعلي والإعتقادي كأن يلقي مصحفاً أو بعضا منه استخفافاً به أو إستهزاء أو إستكباراً أو سجد لصنم أو طاغية أو مارس سحراً أو و كتل أحد بفعله لمضرة مسلم أو أحل حراماً أو حرم حلالا ، أو أنكر فريضة أو حكماً مجمعاً عليه ، وعنم من الدين بالضرورة أو أنكر فريضة أو حكماً مجمعاً عليه ، وعنم من الدين بالضرورة أو أسب الظلم والجهل والنقص شة ورسوله .

وكذا الذبح للاصنام والسخرية باسم من اسمام الله أو بامره او وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف وكذا من يتعاطى الخعر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا به فانه يكفر ، ولو صلى شخص بغير وضوم متعمداً أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة ، ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله والرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال ، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال ، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال أه ه و باختصار .

و تأرك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فعكمه حكم المرتد . وإن تركها معتقداً لوجوبها فيستتاب ، فابن تاب ، وإلا قتل حداً وحكمه حكم المسلمين (٦) وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد و بين الكفر

<sup>(</sup>٥) انظر كفاية الاخيار (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٦) متن الغاية والتقريبلابي شمجاع ٠

ترك الصلاة ، هذا إن استحل تركها ، فان تركها تكاسلا فالجمهور لا يكفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم إلا با حدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للبجماعة ١٧٠ و لأن من تركها يشهد الشهادتين ويؤدي غيرها من الفرائض كالصيام والزكاة والحج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ١٨٠ .

## نكاح المرتد:

إذا ارتد الزوج بانت منه زوجته في العال ، لأنه أصبح كافرا ولا يحل للكافر أن يستولي على المسلمة بحال من الأحوال ، ويفرق بينهما عاجلا بدون قضاء وذلك باتفاق الأثمة الأربعة .

أما لسو كانت الزوجة هي المرتدة ففيه تفصيل عند الأثمة على النحو التائي(١):

الحنفية إن ردتها تكون فسخا للنكاح ، وتعزر بالضرب كل ثلاثة أيام بحسب حالها وتجبر على الاسلام بالحبس إلى أن تسلم أو تموت وهي سمبوسة ، وفي قال ثان له : إن ردة المرأة لا توجب فسخ النكاح مطلقا خصوصا إذا تعمدت الردة لتتخلص من زوجها وعلى ذلك فلا فسخ ولا تجديد للنكاح ، والقول الثالث إن المرأة : إذا ارتدت تصير قيشة مملوكة للمسلمين فيشتريها زوجها من الحاكم ، وإن كان مصرفاً

<sup>(</sup>٧) متفق عليه

<sup>(</sup>٨) منفق عليه

<sup>.</sup>٩) الفقه على المذاهب الاربعة (٤/٢٣٣) ٠

يستحقها صرفها له بدون ثمن ولا تعود حرة إلا بالمتق فلو أسلمت ثانية لاتعود حرة ، ومتى استولى عليها الزوج بعد ذلك ملكها فله بيعها ما لم تكن قد ولدت منه •

المالكية : إذا ارتدت الزوجة هي فان قامت القرائن على أن غرضها الا حتيال عن الخلاص منه ، فانها لا تبين منه ، بل تعامل بنقيض قصدها •

الشافعية: إذا ارتد الزوجان أو أحدهما إما أن تكون الردة قبل الدخول أو بعد الدخول ، فأن كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالاً لعدم تأكيد النكاح بالدخول، وإن كانت بعد الدخول ، فأن النكاح لا ينقطع حالاً فتقف الفرقة بينهما فأن أسلمت ، أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة سواء أسلما بعد انقضاء العدة أو أسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الإسلام مقارناً لانقضاء المدة ، أو يسلما ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرتدة الزوجة أو الزوج "

والحنابلة يقاربون الشافعية في الحكم .

### الميسرات:

إذا ارتد المسلم يصبح ماله وعقاره ومتاعه موقوفا وفيئا لبيت مال المسلمين فابان مات أو قتل مرتدا فتزول عنه الملكية ولا فرق بين أن يكون قد كسبه في زمن إسلامه أو بعد ردته ، ويقضى منه ديونه ويدفع منه بدل ما أتلفه وينفق عنه على زوجته وأولاده .

ولا يصبح منه تصرف كبيع ورهن ووصية. فابن أسلم نفذ. وإلا يقع باطلا ويقف تصرفاته من إيلاء وظهار وطلاق ، وتعريم ذبيحته ، وكما أنه لا يورث فكذلك لا يرث من غيره . أما إن كانت المرأة هي المرتدة فهي لا حق لها في النفقة من زوجها ولو في العدة حتى ولو أسلمت في أثنائها ولا يعل لأحد أن يتزوج المرتدة سواء كان مسلما أو غيره .

#### المهسس :

إن كانت الردة من الزوجة فلا شيء لها من مهرها ، وإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر إن كان ذلك قبل الدخول ، وأما بعد الدخول فارن المهر لا يسقط بأي حال باتفاق الأئمة .

#### المسلة:

إذا أرتد الزوج والزوجة مسلمة فان عدتها كغيرها من العدد ، وتجب عليها عدة البائن "

#### التوبية:

يجب على العاكم أن يطلب من المرتد أو المرتدة أن يتوب وأن يرجع إلى الاسلام ويمهل في ذلك ثلاثة أيام من غير ضرب ولا تعطيش ولا تجويع فان رجع إلى الاسلام فلا يقتل وله في ذلك شروط: فلا يكفي منه التوبة والندم والاستغفار ، بل لا يد له من تجديد إسلامه والنطق بالشهادتين متواليتين بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدا رسول الله ، ولا يكفي منه أن يقول: لا إله إلا الله عمد رسول الله بل لا بد له من التلفظ بالشهادتين ، ولا يكفي بالإقرار بواحدة دون الأخسرى "

قال الا مام الشافعي رضي الله عنه : إذا أدعي على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكثنت عن الحال وقلت له : قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين الا سلام ا • هم •

وفي حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ٠٠٠ الحديث ١١١١ .

وفي حديث أنس عند أبي داود : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ٠٠٠ الحديث (١٢) ٠

وفي ذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ١٣٠١ : فالحديث في صحيحي البخاري ومسلم في كتاب الايمان من كل منهما من رواية ابن عمر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين لكونهما صارت علماً على ذلك ، ويؤيده ورودهما صريحاً في الطرق الأخرى .

قال القاضي عياض: حديث ابن عمر نص في قتال من لم يصل ولم يزك كمن لم يقر بالشهادتين -

قال الا مام النووي (١١٠) : واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة . ولا يخلد في

<sup>(</sup>۱۰) ترشیح المستفیدین (۲۷۹) .

<sup>(</sup>١١) مر تخريجه في أول الباب ٠

<sup>(</sup>١٢) مر" تخريجه في أول الباب .

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري (۱۲/۱۲) ٠

<sup>(</sup>١٤) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤ $^{(1)}$ ) ،

النار ، يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الاسلام إعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك ونطق بالشهادتين ، فان اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه ، أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو غير ذلك · فا نه يكون مؤمناً ، أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صنى الله عليه وسلم الى العرب فا نه لا يحكم با سلامه إلا بأن يتبرأ مطلقا ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمة الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس بشيء ، أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى فان أبي جنعل مرتداً ، ويجنح لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم : أمر أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله بلا الله ، فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين واستغني بذكر أحداهما عن الأخرى عند الجماهير على قول الشهادتين واستغني بذكر أحداهما عن الأخرى الله أعلم .

## وجاء في حاشية الباجوري،١٥١ :

فان تاب أي رجع الى الاسلام بأن يقر بالشادتين بأن يؤمن بالله أولاً ، ثم برسوله على الترتيب مع بقية الشروط المعتبرة في صحة الاسلام وقد نظمها بعضهم في قوله :

عقل ، بلوغ ، عدم الاكراه والملا

شروط الاسلام بلا استثناه والنطيق بالشهادتين والولا

<sup>(</sup>١٥) حاشية الباجوري (٢/٢٥٦) .

## سب الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا شيء أفظع من الكفر والتلفظ به خصوصا من يشتم الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأسف فان الرجال والنساء والأطفال في بعض المجتمعات والبيئات الاسلامية يتلفظون هذه الشتائم بفرح أو حزن ، بجد أو لعب ، ولا يدركون خطورة الأمر الذي يعيشون فيه ، فالله سبحانه وتعالى نهانا عن سب المشركين لئلا يبادلونا الاهانة والشتم فيسبوا الله عز وجل ، قال الله تعالى : « ولا اتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » الآية ١٠٨ الأنعام .

فمن سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه أو كعبته أو أي شيء عظمه الله عن وجل فقد ارتد عن دين الاسلام وتنطبق عليه الأحكام السابقة •

عن عمير بن أمية أنه كانت له أخت ، فكان إذا خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة ، فاشتمل لها يوما على السيف ، ثم أتاها فوضعه عليها فقتلها ، فقام بنوها فصاحوا ، وقالوا قد علمنا من قتلها ، أفتقتل أمنا ، وهؤلاء لهم أباء وأمهات مشركون فلما خاف عمير أن يقتلوا غير قاتلها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : أقتلت أختك ، قال نعم ، قال ونيم ، قال إنها كانت تؤذيني فيك ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنيها فسألهم ، فسموا غير قاتلها ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر دمهاره ،

وعن عثمان الشحّام قال: كنت أقود رجلا أعمى ، فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال حدثني ابن عباس أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت له أم ولد ، كان له منها إبنان ، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم و تسبه ، فيزجرها

<sup>(</sup>١٦) رواه الطيراني مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٠) .

فلا تنزجر ، وينهاها فلا تنتهي ، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم اصبر أن قمت إلى المغول (١٧١) فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلاً ، لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فقام الأعمى يتدلدل ، فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدي ، وكانت بي لطيفة رفيقة ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك ، فأنهاها فلا تنتهي وأرجرها فلا تنزجر ، فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت الى المغول فوضعته في بطنها ، فاتكأت عليها حتى قتلتها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر (١٨١) م وكذلك يعرم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي يعرم سب صحابة رسول الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه (١٢) .

## حكم المرتد:

إن تاب المرتد ونطق بالشهادتين فقد رجع إلى الا سلام وإلا أي لم برجع بعد الاستتابة قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر لمسلمين •

#### ارك الصلاة:

تارك الصلاة المعهودة على ضربين : أحدهما أن يتركها وهو مكلف أير معتقد لوجوبها جعداناً أو عناداً فعكمه حكم المرتد لأنه بجعده

١٧) سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه ، وقيل حديدة دقيقة لها حد ماض ٠

۱۸) سنئ النسائي (۱۸/۱۷۲ ـ ۱۰۸) ٠

١٩) متعق عليه ٠

لذنك كله كذب الله ورسوله والثاني أن يتركها كسلا حتى يخرج وقتها معتقداً وجوبها فيستتاب فان تاب وصلى ، وإلا قتل حداً لا كفرا وحكمه حكم المسلمين في وجوب الدفن في مقابر المسلمين لأنه منهم ووجوب الغسل والتكفين والصلاة عليه ، ولا يطمس قبره بل يرفع بقدر شبر (۲۰) \*

## إسلام المشركة أو النصرانية تحت العربي أو الذمي:

عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه ، وستل عطاء عن إمرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي إمرأته ، قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله : « لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن » \*

وقال الحسن وقتاد في مجوسيين اسلما هما على نكاحهما أما إذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها، ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲۰) حاشية الباجوري باختصار (۲/۱/۲۲ \_ ۲٦۸) .

<sup>(</sup>۲۱) صحيح البخاري (۲۱)

## أدلة العدة من القرآن الكريم

### الدليل الأول:

قال الله تعالى « والذين يتوفون منكم وإيدرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا ، فاذا بلغن أجلهن ، فلا جناح عليكم ، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير »(١) •

هذه الآية الكريمة توجب العدة على النساء المتوفى عنهن أزواجهن مدة أربعة أشهر وعشراً ، وهي عامة في جميع الزوجات الموطوءات وغير الموطوءات ، والصغيرات اللاتبي لم يبلغن المحيض ، أو الآيسات من الحيض .

قال ابن جرير الطبري: يتربصن بانفسهن فانه يعني يعتبسن بانفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والزينة والنقلة من المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشرا إلا أن يكن حوامل فيكون عليهن التربص كذلك إلى حين وضع حملهن ، فإذا وضعن حملهن انقضت عدتهن حينئذ وقد كانت المرأة قبل نزول هذه الآية تمكث حولا كاملا معتدة على زوجها ، وكان في ذلك آية في القرآن ، فنسخ حكمها وبقيت تلاوتها قال تعالى: «والذين يتوفون منكم ويدرون فنسخ حكمها وبقيت تلاوتها قال العول غير إخراج ، فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم »(۱) ، الدليل الثاني:

قال الله تعالى: « والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يعل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً »(١) •

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢٣٤) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (٢٤٠) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية (٢٢٨) ٠

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الاقراء بأن يتربصن ثلاثة قروء ، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ، ثم تتزوج إن شاءت ، .

وقال الا مام القرطبي : والمقصود الأقراء الا ستبراء بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة، ٥٠٠

وفد كانت المراة في الجاهلية تتزوج بعد طلاقها من زوجها مباشرة ثم يظهر أنها حامل من الأول فتلحق الولد بالثاني ، وفي هذا إختلاط المياه والإنساب وضياعها ، فلما جاء الاسلام حرم هذا الفعل وأمر المرأة أن تعتد ثلاثة قروء لتتبين حالها ، ولزوجها الحق في رجعتها إلى عصمته قبل انقضاء العدة إن لم يقصد الاضرار لزوجته بمنعها من التزوج ثم لا يؤديها حقوقها .

### الدليل الثالث:

قرله تعالى: « الطلاق مرتان ، فامساك بمعروف او تسريم باحسان »(١) ٠

هذه الآية تبين أن الرجل كان احق برجعة زوجته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة ، فلما كان في هذا ضرر على الزوجات قصرهم الله ألى ثلاث طلقات ، وأباح الرجعة في المرة والثنتين ، وأبانها بالكلية في الثالثة فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن للطلاق وقت ، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة ، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها ، حتى إذا كادت العدة أن تنقضي

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (١/٢٦٩) .

<sup>(</sup>٥) الحامع لاحكام القرآن (١١٢/٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية (٢٢٩) .

راجعها ، ففعل ذلك مراراً فأنزل الله : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » فو قت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره(٧) \*

### الدليل الرابع:

قال الله عالى: « فإن طلقها فلا تعل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله يبينها لقوم يعلمون »(٨) ٠

وهذه الآية تكمل معنى الآية التي قبلها وتنص على آن من طلق زوجته مرتين ثم طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تتزوج من غيره بعد أن تمكث في عده الطلاق الأول ثلاثة قروء، ثم إن طلقها الثاني تعتد منه حتى تحل للأول ولغيره، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره و يخالطها ويذوق من عسيلتها(ه) \*

#### الدليل الخامس:

قال الله تعالى: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا »(١٠) •

تدل هذه الآية على العدة ، فأمر الرجال إذا طلقوا النساء وانتهت العده وانقضت الأقراء الثلاثة إن كانت من أهل الأقراء أو الأشهر

 <sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم (١:/٢٧٢) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة آية (٢٣٠) ٠

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة آية (٢٣١) ٠

الثلاثة إن كانت من ذوات الشهور أن يراجعوهن إن أرادوا مراجعتهن أو يسرحوهن بمعروف \*

جاء في تفسير الطبري: كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ثم طلقها ، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها والاحاجة له فيها ، إنما يريد أن يضارها بذلك فنهى الله عن ذلك (١) \*

### الدليل السادس:

قرله تعالى: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون »(١٢) •

هذا الخطاب موجه للأولياء حيث كان من عادة العرب أن يتحكم بعض أولياء المرأة بزواجها ورجعتها وطلاقها وميراثها وبجميع حقوقها وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم ندم فغطبها فرضيت ، وأبى أخوها أن يزوجها وقال : وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه فنزلت الآية ، فدعا رسول الله معقلا فقال : إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك مسن أبي البداح ، فقال آمنت بالله ، وزوجها منه "

قال الايمام القرطبي في ذلك : بلوغ الأجل في هذا الموضع تناهيه ، لأن ابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضاء العدة (١٣) .

<sup>(</sup>١١) جامع البيان (٢/ ٨١) .

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة آية (٢٣٢) .

<sup>(</sup>١٣) الجامع لاحكام القرآن (٣/١٥٨ ــ ١٥٩) ·

### الدليل السابع:

قال الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تغرجوهن من بيوتهن ولا يغرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة »(١٤) ٠

توضح الآية الطلاق الشرعي السني وهو أن يطلق الزوج زوجته وهي طاهر من غير جماع ولا حمل استبان ·

فعن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرءين الباقيين ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ( فقال يا ابن عمر ما هكذا أمر الله ، أخطأت السنة ، السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرني رسول الله فراجعتها ثم قال إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ، قال إذن بانت منك وكانت معصية ) (١٥) "

وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا مرأته قد طلقتك ، قد راجعتك ، ليس هو طلاق المسلمين ، طلقوا المرأة عن قبل طهر ها١٦١، وفي رواية الأوسط الكبير : قال : بلغ أبا موسى أن التبي صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فقال يا رسول الله أبلغت أنك غضبت على الأشعريين ، قال أجل ، إن أحدكم يقول قد نكحت قد طلقت فذكر نحوه (١٧) .

وعن ابن عمر أنه طلق إمرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر ١٨٨٠ "

<sup>(</sup>١٤) سورة الطلاق آية (١) ٠

<sup>(</sup>١٥) رواه الطبراني مجمع الزرائد (٤/٣٣٦) ٠

<sup>(</sup>١٦) مجمع الزوائد (٤/٣٣٦) ٠

<sup>(</sup>۱۷) مجمع الزوائد (٤/٣٣٧) .

<sup>(</sup>۱۸) سنن النسائي (۱۲۱/٦) ٠

وعن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان وجهان حرامان فأما: الحلال: أن يطلقها طاهراً عن غير جماع. أو أن يطلقها حاملا مستبيناً حملها، وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض أو يطنقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا "

وقوله تعالى: وأحصوا العدة: أمر منه سبعانه بعفظ الوقت الذي يقع فيه الطلاق لفوائد للزوج والزوجة قال ابن العربي: (والسعيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج، لأن الضمائر كلها، من طلقتم وأحسوا ولا تخرجوهن على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيهن بالالعاق بالزوج، لأن الزوج يعصي ليراجع وينفق أو ليقطع وليسكن أو يخرج، وليلحق نسبة أو يقطع.

وهذه أمور مشتركة بينه وبين المرأة ، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك وكذلك الحاكم يفتقر إلى الاحصاء للعدة للفتوى عليها ، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها ، وهذه هي فوائد الاحصاء المآمور به ،أ • هـ

### الدليل الثامن:

قرل الله تعالى : « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يعضن ، وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا »(١٩) .

هنا تفصيل لعدة اليائسات من المحيض وهن اللواتي انقطع عنهن الحيض للكبر والصغيرات اللواتي لم يحضن بعد للصغر ، في حالة العلاق فقط ، لأنه تبين معنا سابقا أنهن أي الكبيرات والصغيرات في عدة الوفاة تجب عليهن فهذان الصنفان عدتهن ثلاثة شهور بدلاً من ثلاثة أقراء .

<sup>(</sup>١٩) سورة الطلاق آية (٤) .

وبينت الآية أيضاً عدة المطلقة الحامل فان عدتها تنتهي بوضع الحمل كما في المتوفى عنها زوجها سواء كان الوضع بعد الطلاق أو الموت بساعة أو بتسعة أشهر لعموم الآية وهذا متفق عليه عند الجمهور -

فعن عبدالله بن مسعود أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعد خمس عشرة ليلة ، فدخل عليها أبو السنابل ، فقال : كانك تحدثين نفسك بالباءة ، ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين ، فانطلقت إلى رسول الله وأخبرته بما قال أبو السنابل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فائتي به أو قال فأتيني فأخبرها أن عدتها قد انقضت (٢٠) وفي رواية أبي بن كعب قد أمر رسول الله أم ولد سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت (٢١) واسناده حسن \*

## الدليل التاسع:

قال الله تعالى : « يما أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات شم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها »(٢٢)٠

إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها ، فلا يجب عليها أن تعتد مطلقاً بخلاف الموت ، فانه إذا مات فيجب عليها العدة وإن لم يدخل بها ولكنه يثبت لها نصف المهر المسمى لقوله تعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » الآمة ٢٣٧ سورة البقرة ،

## الدليل العاشى:

قال الله تمالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في انفسكم ، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن

<sup>(</sup>٢٠) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢١) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠

<sup>(</sup>۲۲) سورة الاحزاب ٠

سرا إلا أن تقولوا قولاً معروفا ، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحدروه واعلموا أن الله غفور رحيم »(٢٢) •

في هذه الآية تحرم العقد على المعتدة من وفاة او طلاق وإذا وقع العقد فانه يكون باطلاً ، ولكن الخطبة أثناء العدة فتباح بالتعريض دون التصريح ،ولا يجوز مطلقاً المواعدة على الزواج بعد الانتهاء من العدة فعن سكينة بنت حنظلة قالت : دخل علي محمد بن علي زين العابدين ( المعروف بالامام الباقر ) وأنا في عدتي ، فقال : يا ابنة حنظلة أنا من علمت قرابتي من رسول الله ، وحق جدي علي ، وقدمي في الاسلام ، فقلت غفر الله يا أبا جعفر أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك ، فقال : أو قد فعلت ؟ إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله وموضعي ، وقد دخل رسول الله على أم سلمة بعد وفاة زوجها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله ، فما كانت تلك خطبة (١٢) .

<sup>(</sup>٢٣) سورة البقرة آية (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه الطبراني عن ابن الميارك .

# أدلة العدة من السنة النبوية

## الدليل الأول:

روى البخاري في صحيحه باب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن ، واللائي قعدن عن الحيض واللاني لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر(١) -

# الدليل الثاني:

عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت ١٠٠٠) •

## الدليل الثالث:

عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها ، فحمي معقل عن ذلك آنف فقال : خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها ، فحال بينه وبينها ، فانزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن • وبينها ، فانزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن • الآية فدعاه رسول الله فقرأ عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله (٣) •

## الدليل الرابع:

عن نافع أن ابن عمر بن الغطاب رضي الله عنهما طلق إمرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فارن اراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء() .

<sup>(</sup>١) صحيع البخاري (٩/ ٢٦٩) ٠

<sup>(</sup>۲) صعیح البخاری (۲۲۰ه) ۰

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٣٦) ٠

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٣٣٦) ٠

### الدليل الخامس:

عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غاثب ، فأرسل وكيله الشعير فسخطته ، فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله فذكرت له ذلك ، فقال ليس لك نفقة ، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك إمراة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فا نه رجل أعمى تضعين ثيابك فا ذا حللت فأذنيني (٥) \*

## الدليل السادس:

عن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فارن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه، قالت فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فأن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ، فانصرفت حتى إذا كنت في المعجرة أو في المسجد دعاني فقال المكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشر آدا .

## الدليل السايع:

عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يجمعها اليه حتى مات فقال عبدالله ما سئلت منذ فارقت رسول الله أشد علي من هذه فأتوا غيري ، فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك ، قال : سأقول فيها بجهد رأيي ، فا,ن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له

<sup>(</sup>٥) مشكلة المصابيح (٣٣٢٤) والحديث صحيح رواه مسلم ٠

<sup>(</sup>٦) رواء النسائي وأبو داود ومالك وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصعحه والمشكاة (٣٣٢) .

وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برآء آرى: أن آجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، قال وذلك بمسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا: نسهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله في إمرأة منا يقال له بروع بنت واشق، قال: فما رؤي عبدالله فرح فرحة يومئذ إلا با سلامه(٧) .

## الدليل الثامن:

عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ، قال كانت هذه المدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى العول غير إخراج ، فان خرجن فسلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت زعم ذلك مجاهد •

وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت ، وقول الله غير إخراج ، قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلاح جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ، قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن ، فتعتد حيث ولا سكنى لهاده، -

## الدليل التاسع:

عن ابن مسمود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة ، فارن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فارن حاضت في الثلاثة أشهر ، فارن

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي (٦/٦٪ ــ ١٢٣) وفي رواية أخرى قال له معقل بن سنان الاشجعي.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٤٤٣٥) ٠

حاضت في الثلاثة أشهر بعد السنة فـلا تعجـل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لاره، ·

### الدليل العاشى:

عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى « والذيب نيتوفون منكم ويبذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى العول غير إخراج » نسخ بآية الميراث مما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل العلول أن جعل لها أربعة أشهر وعشراً (١٠) هذا وللعدة أدلة كثيرة من السنة النبوية الصحيحة فسيأتي ذكرها في أبوابها وفي مناسباتها ان شاء الله تعالى "

 <sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد (٥/٣) .

<sup>(</sup>۱۰) سنن النسائي (۲۰۷/٦) ٠

# ما يحرم على المعتدة

يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تظهر عليه العزن وتحد عليه المددة شرعا ٠

قال أهل اللغة: الاحداد: هو المنع وسنها حدود الله -

قال ابن دستوريه : الاحداد ومنع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ، ومنع الخطاب خطبتها ، والطمع فيها ، كما منع الحد المعصية •

وقال النووي: فيجب الاحداد على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها ، الصغيرة والكبيرة ، والبكر والثيب ، والحرة والأمة ، والمسلمة والكتابية ١١٠ .

وفال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة، بل هو لباس الحزن "

قال الحافظ، ابن حجر العسقلاني، (۱): ودخل في عموم قوله صنى الله عليه وسلم ، لا يعل لامرأة المدخول بها وغير المدخول بها حرة كانت أو أمة ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنها زوجها ، لاسيدها لتقيده بالزوج ، وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقيد بالا يمان وبه قال بعض المالكية وأبو ثور وترجم عليه النسائي بذلك ، وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له ، كما يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم ، وأيضاً فالا حداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى ، كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه ، لأنه حق للزوجية فأشبه النفقة

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٠١//١٠) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لشرح صحيح البخاري (٩/٤٨٦) ٠

والسكنى واستدل به (أي بالحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) للأصح عند الشافعية في أن لا إحداد على المطلقة ، فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا ، وإنما الاختلاف في البائن ، فقال الجمهور: لا إحداد ، وقالت الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور: عليها الاحداد قياساً على المتوفى عنها وبه قال بعض الشافعية والمالكية .

واحتج الأولون بأن الاحداد شرع لأن تركه من التطيب واللبس والتزين يدعو الى الجماع فمنعت المرأة منه زجراً لها عن ذلك ، فكان ذلك ظاهراً في حق الميت لأنه يمنعه الموتعن منع العدة منه عن التزويج ولا تراعيه هي ولا تخاف منه ، بخلاف المطلق الحي في كل ذلك ، ومن ثم وجبت العدة على كل متوفي عنها وإن لم تكن مدخولا بها . بخلاف المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها اتفاقاً ، وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد ، وتعقب بأن الملاعنة لا إحداد عليها ، وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه لا لفقدان الزوجية •

واستدل به أي ( بالعديث المذكور ) على جواز الاحداد على غير الزوج من قريب و نحوه ثلاث ليال فما دونها و تعريمه فيما زاد عليها ، وكأن هذا القدر أبيح لاجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة العلباع البشرية ، ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جعش الطيب لتخرجا من عهدة الاحداد وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لعاجة إشارة إلى أن آثار العزن باقية عندها ، لكنها لم يسعها إلا إمتثال الأمر • أ • ه •

وأما عن المكمة في عدم وجوب الاحداد على المطلقة البائن إلا استحبابا، أقول: المتوفى عنها زوجها فجعت بفقد ان زوجها قضاء وقدرا وكما نعلم أن الموت يرقق القلوب مهما كان ثمة خلافات فكان من واجبها الاحداد عليه ، بخلاف المطلقة البائن فا نها لا تخلو من إحدى حالتين:

- أ \_ إما أن يكون الزوج هو الذي طلقها تعسفا أو ظلما كما في اللعان ومن يكثر الحلف بالطلاق ، وبالتالي فان طلاقها هـو جرحها وطعنها في الصميم ، فلا يتصور أن تحد وتحزن على من سبب لها الضرر وآثر طلاقها لها والا بتعاد عنها ، ولكن نص الشافعي أنه يستحب لها الا حداد .
- ب \_ وإما أن تكون الزوجة هي الطالبة للطلاق كما في الخلع ، وفي
  هذه الحالة فا نها لم تختار هذا الاتجاه إلا لنفور أو كراهية أو
  خيانة زوجية منه أو أي سبب حال بينها وبين استمرار الحياة
  بينهما ، وفي هذه الحالة أيضاً لا يتصور أن تحد وتحزن على من
  اختارت بنفسها الا فتراق عنه والطلاق منه ولكن يستحب لها
  الاحداد لئلا تفضى زينتها لفسادها (٣) .
- مدا ويكون الارحداد على الزوج الميت فور موته وخروج الروح من بدنه وبذلك تبدأ العدة ، ولا تحتاج إلى نية ، وسواء في ذلك التزمت بها الزوجة آم لا ، فا نها لا تنقطع بآي حال من الأحوال ولا يمكن إعادتها من جديد إذا أخلت الزوجة ببعض شروطها وواجباتها ويشمل المحرمات على المعتدة ترك الزينة مطلقاً بجميع أنواعها ولو كان قليلا و كل ما يدعو إلى الأزواج وشهوة النكاح على النحو التالي :

# أ \_ ما يعرم عليها في بدنها:

#### الكعل :

يحرم على المعتدة أن تكتحل بما يسمى كحلا عرفاً وشرعاً ، ويدخل فيه الا ثمد والصبر وغيره ، أو الاكحال الحديثة سواء كانت داخل العين أم حولها لأنه زينة ويحسن الوجه وينشبته لما روت السيدة أمسلمة ، رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت على عيني صبرا ، فقال ما هذا يا أم سلمة ،

<sup>· (</sup>١٤٩/٧) للهاية (٧/٩٤١) ·

قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب ، قال إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه الا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب ، قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك(،) •

وجاءت إمراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن ابنتي نوفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال : لا ، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا أي بيتاً صغيراً حقيراً ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير ، فتفتض به ، فقلما افتضت بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره(ه) "

قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض ، فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به •

وفي رواية زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفاكحلها وكانت متوفى عنها، فقال ألا أربعة أشهر وعشرا ثم قالت : إني أخاف على بصرها ، فقال لا ، إلا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة (۱) .

وفي رواية ابن منده: رمدت رمدا شديدا وقد خشيت على بصرها .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٦/٤/٦) ٠

<sup>(</sup>٥) متفق عليه صحيح مسلم (١٠/١١) والبخاري (٥٣٣٦) ٠

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي (٦/ ٢٠٥) ٠

وفي رواية الطبراني: انها تشتكي عينها فوق ما يظن ، فقال لا • وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم: إني أخشى أن تنفقىء عينها قال لا ، وإن إنفقات ، وسنده صحيح •

قال الحافظ ابن حجر: وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبي شيبة وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقا ، وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه ، وبه قال الشافعية مقيدا بالليل ، وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه ، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفية بنت أبي عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما الصبر ، ومنهم من تأول النهي على كحل مخسوص وهو ما يقتضي التزين به لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة(٧) .

وأقول: إن النساء في الوقت الحاضر ، استغنت عن التداوي في الكحل بالمستحضرات الطبية كالقطرات والدهون ، فاذن لم يبق إلا الطرف الثاني من التكحل الذي هو التزين ، فيجب الابتعاد عنه ٠

وإذا كانت المعتدة منهية عن الكعل لأنه زينة ، ولأنه يجمل ويشب الوجه ، فاعتباره زينة محرمة لا يجوز اظهارها في غير أيام العدة أيضا عند خروجها من بيتها أو أمام الأجانب من الرجال من باب أولى فكيف بالمرأة تخرج متكعلة متزينة متعطرة ، حتى عند بعض من تتحجب وتدعي أنها تطبق السنة ، فالسنة تطبق في البيت وللزوج أما خارجه ولغيره فلا ، ومن باب أولى وأولى أن يحرم على المعتدة طلاء وجهها بالمساحيق والكريمات البيضاء والحمراء والخضراء وغيرها فارنها أشد بالحرمة وألحق الطبري كل ما تتزين به كالشفة واللثة والخدين

<sup>(</sup>٧) انظر فتح الباري (٩/ ٤٨٨ ــ ٤٨٩) ٠

والذقن فيعرم في جميع ذلك (٨) ، وقال الإمام القرطبي الاحداد هو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكعل والخضاب بالحناء ، ما دامت في عدتها لأن الزينة داعية إلى الأزواج فنهيت عن ذلك قطماً للذرائع وحماية لحرمات الله أن تنتهك .

وقال الامام الباجوري: ويحرم أيضاً طلاء وجهها باسفيداج وهو ما يتخذ من الرصاص يطلى به الوجه ، وبالدمام وهو ما يطلى به الوجه للتحسين وهو الحمرة التي يورد بها الخدره، •

### الطيب :

يحرم على المعتدة استعمال جميع أنواع العطور والبخور في الجسم واللباس والنراش ويدخل تحته كل رائحة طيب من صابون وشامبو وغيره

فعن ام عطية الأسدية(١٠) قالت : كنا ننهى أن نعد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أظفار وكنا ننهى عن إتباع الجنائز(١١) .

قالت زينب (أي بنت أم سلمة الأسدية) دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة \_ خلوق أو غيره \_ فدهنت منه جارية،

<sup>(</sup>٨) أنظر النهاية للرملي •

<sup>(</sup>٩) حاشية الباجوري (٢/١٨٠) ٠

<sup>(</sup>١٠) هي من فاضلات الصحابيات والغازيات منهن مع رسول الله وكانت تغسل الميتات وهي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر تهذيب الاسماء واللغات .

<sup>(</sup>١١) متفق عليه البخاري (١١)٠) ٠

ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر أ(١٢) .

وعن أم عطية أيضاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيباً إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار(١٣)

قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور ، وليسا من المقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لا زالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم ، لا للتطيب "

قال الامام ابن حجر العسقلاني: المقصود من التطيب بها أن يخلطا في اجزاء أ'خر من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيباً، والمقصود بهما هنا دما قال الشيخ أن تتبع بهما الدم لا زالة الرائحة لا للتطيب(١٤) \*

# العليي :

يحرم على المعتدة لبس جميع أنواع العلي من ذهب وفضة ولؤلؤ ونحوه من الجواهر التي يتحلى بها سواء كانت حقيقية أم تقليدية ، ومنها العقيق ونحاس وودع وعاج وذبل ودملج وكريستال وجميع الاكسسوارات الحديثة لأنها زينة ، ولو كانت قليلة نحو خاتم وقرط

<sup>(</sup>١٢) متفق عليه البخاري (٥٣٣٤) (٥٣٣٥) .

<sup>(</sup>١٣) البخاري (١٣٤٣ه) ٠

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري (٩/٩٢) ٠

للنهي عنه كل ذلك مأخوذ من قوله صبى الله عليه وسلم عن أم سلمة : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا العلي ، ولا تختضب ولا تكتحل(١٥) ولا يجوز للحادة لبس العلي ولو كان تحت الثياب للنهي عنه ، ولو كان مموها ونعوه من الجواهر، وترك الا كتحال ونعوه وان كانت سودام(١٦) .

جاء في كفاية الاخيار(١٧):

وأما العلي فيحرم عليها لبسه سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والذهب والفضة وبهذا قطع الجمهور ·

## الثياب:

يحرم على المعتدة لبس جميع أنواع الثياب المصبوغة بالألوان سواء كان من القطن أو الصوف أو الحرير أو الكتان ويشمل جميع الألوان الزاهية والبراقة والمطرزة والموردة والشفافة والموشاة بالأحمر والأصفر والأزرق والأخضر الصافي ١٨٥) \*

ويباح لها الثياب القاتمة كأسود وما يقرب منه كالأخضر المشبع والكحلي وما يقرب منه كالأزرق المشبع (١٦) •

لما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي قال : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا تختضب ولا تكتحل (٢٠) \*

<sup>(</sup>١٥) مشكلة المصابيح (٤٤٤٣) رواه أبو داود والنسائي ٠

<sup>(</sup>١٦) ترشيح المستفيدين (٣٤٦) .

<sup>(</sup>۱۷) كفاية الاخيار (۷۷) ٠

<sup>(</sup>۱۸) عمدة السالك (۱۲۹) .

<sup>(</sup>١٩) النهاية (١٥٠/٧) ٠

<sup>(</sup>۲۰) النسائي (۲/۳/۱) .

وكما مر معنا سابقا حديث أم عطية : ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا ثوب عصب ، والثوب العصب هو برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ وانما ينصبغ السدى دون اللحمة ، فيصير مخططاً .

قال الا مام النووي في شرح الصحيح (٢١): قال ابن الزبير: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وقال: رخص جميع العلماء في الثياب البيض، ومنع متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به وكذلك جيد السواد \*

وفي الفتح (٢٢): أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد ، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخد للزينة بل هو من لباس الحزن ، وكره عروة العصب أيضا ، وكره مالك غليظة ، قال النووي الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا (أي العصب) وهذا العديث حجة لمن أجازه ، وقال ابن دقيق العيد ، يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض ، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به ، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به ،

قال النووي : ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغاً \*

واختلف في الحرير: فالأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ لأنه أبيح للنسام للتزين به ، والحادة ممنوعة من التزين فكان في حقها كالرجال • أ• هـ •

قال في حاشية الباجوري: ويباح غير المصبوغ ومصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود والأخضر والأزرق إلا إذا كانت من قوم يتزينون بـ

<sup>(</sup>۲۱) شرح صحیح مسلم (۱۰/ ۱۱۸) ۰

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري (۹/۹۱)٠

كالأعراب فيعرم ، وما لم يكن كل من الأخضر والأزرق براقا صافي اللون . وإلا بأن كان كذلك حرم لأنه يقصد للزينة بخلاف الكدر والمشبع لأنه يقارب الأسود الذي لا يقصد للزينة (٢٣)

وجاء في كفاية الأخيار (٢٤): أما الشياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر ، بل يجوز لبس المنسوج منها على الوانها المخلقية ، وكدا الكتان والقصب والديبقي من أصل ، وإن كانت نفيسة ناعمة لأن نفاستها وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها •

وأما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظر في صبغه إن كان مما يقصد به الزينة غالباً كالأحمر والأصفر فليس لها لبسه ، ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا في ظاهر المذهب ونص عليه في الأم ، ويدخل في هذا الديباج (الحرير) المنقش والحرير الملون فيحرمان ، والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد النسج ، وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة ، بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود والكعلي فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد ، بل حكى الماوردي وجها : انه يلزمها لبس السواد في الحداد .

أما في المجموع قال (٢٠): مما يحرم على المعتدة لبسه الملابس المطرزة بخيوط القطن إذا كان ملونا ، وكذا الملابس المحزقة (الضيقة) للزينة والشفافة التي تصف ما تحتها من حمالات وقمص مما تلبسه العادات من سواد والله تعالى أعلم ٠

### الشعير:

يحرم دهن شعر العادة بالطيب أو البلسم أو الكريمات الخاصة بالشمر أو الأدهان كدهن البنفسج والزيوت والسيرج والخضاب والمناء

<sup>(</sup>۲۳) حاشية الباجوري (۲/ ۱۸۰) .

<sup>(</sup>۲٤) (۲۷٦) باختصار ٠

<sup>· (\\9/\</sup>A) (\0)

وجميع أنواع الصبغات لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: ولا تختضب ، وحديث أم سلمة: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالعناء فا نه خضاب قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ، ويحل لها إمتشاط بلا ترجل بدهن ونعوه ويجوز بسدر ونعوه؟) "

قال الارمام الباجوري: ويحرم عليها ليلاً ونهارا دهن شعر راسها ولحيتها إن كانت ، وبقية شعر وجهها ، بخلاف شعور بقية بدنها ، ويحرم عليها خضاب ما ظهر من بدنها كالوجه واليدين والرجلين بنعو الحناء ، وتطريف أصابعها (٢٧) وتصفيف شعر طرتها أي ناصيتها على جبينها ، وتجعيد شعر صدغيها ، وشعر حاجبها بالكحل ، وتدقيقه بالحف (٢٨) ، وهو ازالة ما حوله ، وشعر أعلى جبهتها وهو المسمى بالتحفيف ، ويجوز لها التنظيف بغسل رأس وبدن ، ولو بدخول حمام بلاحفية ، ويجوز لها التنظيف بغسل رأس وبدن ، ولو بدخول حمام ليس فيه خروج محرم وإمتشاط بلادهن واستعمال نحو سدر ، وإزالة شعر لحية او شارب أو إبط أو عانة ، وقلم ظفر •

ولو تركت المعتدة الارحداد كل المدة أو بعضها إنقضت عدتها مع المصيان إن علمت حرمة الترك ، ولو بلغتها وفاة زوجها بعد إنقضاء العدة فلا إحداد عليها لانقضاء عدتها ، كما لو بلغها طلاقه بعد إنقضاء العدة فا نه لا عدة عليها (٢٩) \*

ويجوز للمعتدة تجميل بيتها وتنظيفه من فراش وأثاث نعو وسادة وسرير ، ويجوز تناول ما شاءت من الطعام والشراب إذ أن الاحداد في المبدن واللباس والزينة لا في المتاع والبيت والطعام والشراب إذا لم يدخله طيب (كالقليل من جوزة الطيب مثلا) (٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢٦) معنى المحتاج (٣/ ٤٠١) •

<sup>(</sup>٢٧) التطريف : هو خضاب الاطافر فقط دون اليدين ومثله المناكير ٠

<sup>(</sup>٢٨) يقصه به النمص للحاجبين والله أعلم •

<sup>(</sup>۲۹) حاشية الباجوري (۲//۱۸) .

<sup>(</sup>۳۰) عمدة المسالك (۲۰)

الاحداد المذكور للمرأة فقط ولزوج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه يباح لها الاحداد ثلاث ليال وبدون حرمة على قريب أو غيره كأم وأب وولد ، أما الزيادة على الثلاث فتحرم .

ويمتنع الاحداد على الرجل ثلاثة على قريبة وهو كذلك ، وقال ابن الرفعة إن الاحداد شرع للنسام لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر، مع أن الشارع أوجب الاحداد على النسام دون الرجال ١٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠

#### خاتمــة:

قال الارمام الشافعي في رسالته: فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة: قال الله تمالى: «والذين يتوفون منكم ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا، فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله بما تعملون خبير » \*

فذكر الله ان على المتوفى عنهن عدة ، وأنهن اذا بلغنها ، فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ، ولم يذكر شيئاً تجتنبه في العدة •

فكان ظاهر الآية ، أن تمسك المعتدة عن الأزواج فقط مع اقامتها في بيتها بالكتاب \*

وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج ، وأن يكون عليها في الا. مساك عن الأزواج إمساك عن غيره ، مما كان مباحاً لها قبل العدة من طيب وزينة فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الا. مساك عن الطيب وغيره كان عليها الا. مساك عن الطيب وغيره بفرض السنة ، والا. مساك عن الأزواج والسكنى في بيت الزوجية بالكتاب ثم بالسنة واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره ، من أن بالسنة واحتملت السنة عن الله كيف امساكها ، كما بينت الصلاة والزكاة تكون السنة بينت عن الله كيف امساكها ، كما بينت الصلاة والزكاة

<sup>· (</sup>۲۱) النهاية (۲۱/۳۰۱)

والحج ، واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم الله .

أما الامام ابن حجر الهيثمي في زواجره فقد عد من الكبائر:

- ١ ــ الخيانة في انقضاء العدة ، وذكر هذا من الكبائر غير بعيد ،
   لا يترتب عليه من تسلط الأجنبي على بضعها بغير حق ، وفي ذلك عظيم الضرر والمفاسد ما لا يحصى .
- ٢ ـ خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عدر شرعي ، وذكر هذا غير بعيد أيضا قياسا على خروجها من بيت زوجها بغير اذنه بل هذا أولى في المعتدة عن وفاة ، لأن ملازمتها المسكن حقا مؤكداً لله تعالى من حفظ النسب وغيره \*
- ٣ \_ عدم إحداد المتوفي عنها زوجها وذكر هذا غير بعيد ٠ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة ٠

# ب ـ ما يعرم على المعتدة في خروجها من بيت الزوجية :

وعلى المتوفي عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة ، يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة ، فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها إلا لعذر ، نص عليه القرآن الكريم قال الله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » ، فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز ، وكان للحاكم المنع من ذلك ، لأن العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل ، فكما أنه لا يجوز إبطال أصل العدة ، فكذلك لا يجوز إبطال صفاتها .

رقوله إلا لحاجة يعني يجوز لها الخروج ، والحاجة أنواع : منها إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق سواء في ذلك عدة الوفاة والطلاق ، وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوص ،

أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها ، أو كانت تتآذى بالجيران والأحمام تأذيا شديدا ، ولو كانت تبدو وتستطيل بلسانها عليهم جاز إخراجها وتتحرى القرب من مسكن العدة ، ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه فينظر : إن كانت رجعية فهي زوجة فعليه القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلا باذنه ، وقال المتولي : إلا إذا كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج ومنها - أي من الحاجة - إذا كان المسكن مستعاراً ورجع المعير أو مستأجراً ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج (٢٣) وذلك كله مأخوذ من الكتاب والسنة فقد ورد حديث الفريعة بنت مالك عندما سالت رسول الشاحيل الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها ، لأن زوجها لم يتركها في بيت يملكه ولا نفقة فقال عليه الصلاة والسلام : امكثي في بيتك حتى يبلغ يملكه ولا نفقة فقال عليه الصلاة والسلام : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت فاعتددت فيه اربعة أشهر و عشراً (٢٣) .

واخرج مسلم عن طريق ابن أبي اسحق : كنت مع الأسود يزيد في المسجد فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، فأخذ الأسود كفأ من حصى ، فحصبه به وقال : ويلك تحدث بهذا ، قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، قال الله تعالى «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» (٢٤) م

والفاحشة هي الزنا ، أو سوء اخلاقها وبذاءة لسانها على أهل زوجها وفيها ... أي فاطمة بنت قيس قال سعيد بن المسيب تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل وتعتد في بيت ابن أم مكتوم ابن عمها .

<sup>(</sup>۳۲) کفایة الاخیار (۳۷۷ ــ ۳۷۸) .

<sup>(</sup>٣٣) سبق تخريجه •

<sup>(</sup>۲۶) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۰۱/۱۰۵) ٠

أما ان كان أحماؤها هم الذين يؤذونها ويفحشون عليها ، فينقلوا هم عنها ولا يحق لهم إخراجها ، لأنها لم ترتكب فاحشة والقرآن الكريم يؤيدها "

فعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترين الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت ، فقال بئس ما سنعت ، قال ألم تسمعي قول فاطمة ، قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث (٣٥) ، وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب ، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم (٣٦) .

قال الارمام الشافعي : ولو قال لها أخرجي إلى مصر كذا أو موضع كذا فخرجت إليه ، أو منزل كذا في مصر ، فخرجت إليه ، ولم يقل لها حجي ولا أقيمي ولا ترجعي منه ، ولا ترجعي إلا أن تشائي ، ولا تزوري فيه أهلك ، أو بعض معرفتك ، ولا تتنزهي إليه ، كانت هذه نقلة ، وعليها أن تعتد في ذلك الموضع من طلاقه ووفاته(٣٧) .

وتكلم الا مام الشافعي عن خروج المرأة وأنها لا تخرج بحال ليلاً ولا نهاراً إلا من عذر ، قال : ولو فعلت هذا كان أحب إلي ، وكان احتياطاً لا يبقى في القلب معه شيء ، وقال في الأم : قال الله تعالى في المطلقات «لا تغرجوهن من بيوتهن ولا يغرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » فكانت هذه الآية في المطلقات وكانت المعتدات من الوفاة ، معتدات كعدة المطلقة ، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجهن تدل على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الا خراج المتوفي عنهن لآنهن في معناهن في العدة .

<sup>(</sup>۲۵) صحیح مسلم (۱۰۷/۱۵) .

<sup>(</sup>٢٦) صحيح البخاري (٣٢٤ – ٣٢٦) .

<sup>(</sup>۲۷) المجموع (۱۸/۲۰) .

وقال دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المتوفي عنها تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ، أما المطلقة رجعيا فسكناها حيث يختار النوج من المنواضع التي تصلح لسكنى مثلها لقوله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم » فأوجب أن تسكن في الموضع الذي يسكن فيه الزوج "

وقال: وإذا طلق الزوج إمراته فله سكناها في منزله حتى تنقضي عدتها ما كانت العدة حملا أو شهورا ، كان الطلاق يملك فيه الرجمة أو لا يمنكها ، وإن كان المنزل بكرام ، فالكرام على الزوج المطلق ، أو في مال الزوج الميت ، ولا يكون للزوج المطلق إخراج المرأة من مسكنها الذي كانت تسكن معه ، كان له المسكن أو لم يكن (٣٨) .

\_ يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيهاو مداخلتها، لانه يؤدي الى الخلوة ، وخلوته بها كخلوة الأجنبية ، وكثير من الجهلة لا يرون ذلك حراماً ويقول هي مطلقتي و هو يعرف الحال ، فان اعتقد حله بعدما عرف كفر ، فان تاب وإلا ضربت عنقه ، وكذا حكم العكامين الذين يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن ، ولا يقتدى في ذلك بمن بفعله من المتفقهة فان ذلك حرام حرام حرام البتة والله أعلم (٣٦) و

وفي النهاية قال : هذا وليس للزوج مساكنتها ومداخلتها أي دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو المحرم فيحرم عليه ذلك ، ولو أعمى ، ولو كان الطلاق رجعيا ورضيت لأن ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها ،

فا من كان في الدار محرم لها بصير كما قاله الزركشي مميز بأن كان يحتشم ويمنع وجوده وقوع خلوة بها ذكر أو أنثى ، أو محرم له مميز بصير أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية كذلك وكل منهن ثقة يحتشمها بحيث يمنع وجودها وقوع فاحشة بحضرتها ، جاز مع

<sup>(</sup>٣٨) المجموع (١٨١/١٨) .

<sup>(</sup>٣٩) كفاية الاخيار (٣٧٨) ٠

كراهة كل من مساكنتها إن وسعتهما الدار وإلا وجب إنتقالها ، ومداخلتها ان كانت ثقة للأمن من المحذور حينئذ "

ولو كان في الدار حجرة ، فسكنها احداهما وسكن الآخر الحجرة الأخرى فا,ن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح ومصبماء ومرقى وسطح اشترط محرم او نحوه ممن ذكر ، وإلا فلا ، ولكن ينبغي أن يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر إحداهما يمر به على الأخرى حذرا من وقوع خلوة (١٠) .

أما العلامة السيد علوي السقاف قال: وعلى الزوج سكنى المفارقة ولو بأجرة ما لم تكن ناشزا ، وليس له مساكنتها ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نعو المحرم فيحرم عليه ذلك ولو كان أعمى ، وكان الطلاق رجعيا لأن ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها ، ومن ثم لزمها منعه إن قدرت عليه ددد .

وقال الارمام النووي: واختلف العلماء في المطلقة البائن هل لها النفقة والسكنى أم لا فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة .

وقال ابن عباس وأحمد لا سكنى لها ولا نفقة ٠

وقال مانك والشافعي: تجب لها السكنى ولا نفقة لها ، واحتج من أوجبها جميعاً بقوله تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» •

هذا أمر بالسكنى ، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه ، وقد قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة جهلت أو نسيت(٢٤) علمنا أن المعتدة لا تخرج من بيت العدة إلا لضرورة أو حاجة فما هي الضرورات في ذلك والحاجات .

<sup>·</sup> ٤٠) نهاية المحتاج (٧/ ١٦٢ ـ ١٦٣) ·

<sup>(</sup>٤١) ترشيع المستجدين (٣٤٦) .

٠ (٩٥/١٥) مسعميع مسلم (١٥/١٥) ٠

# أ ـ في مجال السفر:

قال الشافعي (١٤٣): وجملة ذلك أن المعتدة لا تخرج من مسكنها لا لسفر ولا غيره بغير عذر إلا با ذنه ، فا ن كانت في عدة الوفاة فليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره من أنواع السفر -

روي ذلك عن عمر وعثمان وسعيد بن المسيب والقاسم ومالك وأحمد وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري •

وإن خرجت فمات زوجها في الطريق رجعت إن كانت لم تفارق البنيان فأن فارقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع والتمام لأنها صارت في موضع أذن لها فيه وهو السفر ، فأشبه ما لو كانت قد بعدت .

وقال أحمد وأصحابه ، يجب عليها أن ترجع إن كانت قريبة لأنها في حكم الاقامة ، وإن تباعدت مضت .

ووجه هذا القول ما روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج نساؤهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتدون في بيوتهن ، ولأنه أمكن الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها \*

وقال مالك : ترد ما للم تحرم •

وقال أبو حنيفة : حد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة ، وحد البعيد بما تقصر فيه وهو مسيرة ثلاثة أيام .

ولنا أن نفرق بين السفر لحاجة والسفر لغير حاجة ووصلت إلى غايتها أم لم تصل على ما بينه المصنف الشيرازي ٠

فاذا كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها المدة في منزلها وإن فاتها الحج ، ولأن المدة في المنزل تفوت ولا بدل لها ، والعبج يمكن الارتيان به في غير هذا العام .

<sup>(</sup>٤٣) المجموع (١٨/ ١٧٢ - وما بعدها) .

وإن مات زوجها بعد احرامها بحج الفرض ، أو بحج اذن لها فيه زوجها نظرت ، فان كان وقت الحج متسعاً لا تخاف فوته ، ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها ، لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز اسقاط أحدهما وإن خشيت فوات الحج لزمها المعنى فيه ، وبهذا قال أحمد وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج ، لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشىء سفرا ، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها أ \* ه \*

أما لو كانت مغتربة في بلد آخر غير بلدها ، ولها فيه سكن ومقام ومات زوجها فحكمها حكم المقيمة في بلدها الا اذا لحقها خوف على نفسها فنها حكم الضرورة لقول الشافعي إلا أن يكون أذن لها في المقام فيه أو في النقلة اليه فيكون ذلك عليها اذا بلغت ذلك المصر (١٤) .

# ب \_ في مجال الغوف: :

وإن اضطرت المعتدة أو احتاجت للخروج من منزلها ، كأن خافت على نفسها من فساق مجوارها ، فقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس في الانتقال حيث كانت في مكان مخيف كما رواية أبو داود(٥٤) أ • ه •

وفي رواية النسائي: قالت فاطمة بنت قيس قلت يا رسول الله أن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت(١٤) -

# ج \_ في مجال العمل والتكسب:

إذا كانت المطلقة رجعياً فلا يجوز لها الخروج للعمل والتكسب لأنها مكفية بالنفقة من زوجها لأنه يملك رجعتها - وكذا لو كانت حاملاً -

<sup>(</sup>٤٤) المجموع للنووي (١٧٢/١٨) .

<sup>(</sup>٥٤) النهاية للرملي (١٥٧/٧) .

<sup>(</sup>٦١) سنن النسائي (٦٠/٨٠١) ٠

أما المطلقة البائن والمتوفى عنها فان احتاجت للعمل والتكسب فيجوز لها الغروج لما جاء في صحيح مسلم حديث جابر: قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: بلى فجدي نخلك فانك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا

قال الامام النووي في شرحه لهذا العديث : هذا العديث دليل لخروج الممتدة البائن للعاجة ، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي واحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للعاجة ، وكذلك عند هؤلام يجوز لها الغروج في عدة الوفاة ووافقهم أبي حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا أ • هـ (١٧) •

وقال الشافمي تعليقاً على هذا الحديث : ونخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد لا يكون إلا نهاراً -

وثدخل في هذا الحكم من كانت موظفة رسمية ، فان أمكنها أخذ إجازة مدة العدة فتلزمها ، وإلا فتكون في حكم من رخص لها رسول الله في جداد نخلها ، ولكن بشرط أن تخرج بمقدار الهاجة فقط متسترة عن الرجال الأجانب ، لابسة ثياب الحداد ، لا متزينة متبرجة متعطرة ، وبشرط أن ترجع وتبيت في بيت العدة ، فلا يجوز لها أن تبيت وتنام في غير بيت العدة مهما كانت الأسباب .

## د \_ خروجها للمؤانسة:

ولها الخروج من منزلها إلى جارة لها قريبة للتأنس بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها جاء في النهاية(١٤٨) -

وكذا لها الخروج ليلا ً إلى دار جارة لنزل وحديث و نحوهما للتأنس شرط أن ترجع وتبيت في بيتها لما رواه الشافعي والبيهقي رحمهما الله :

<sup>(</sup>٤٧) صحيح مسلم (١٠٨/١٠) ٠

<sup>· (</sup>١٥٦/٧) النهاية (١٥٦/٧)

أن رجالاً استشهدوا بأحد ، فقالت نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند إحدانا ، فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند احداهن ، فأذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها •

وفي رواية مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فتأيم نساؤهم فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل ونبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن ، حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها .

وفي شرح هذا الحديث جاء في المجموع: وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار فانه مظنة العواثج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه(١١) -

# ه ... مسائل وصور لا يصح للمعتدة الغروج من بيتها:

علمنا أنه يجوز لها الخروج في حالة الضرورة والحاجة لقضاء حوائجها لأن السربص في البيت حق الله وحق للزوج ، وصونا للمرأة على شرفها وعرضها فليس من الضرورة ولا الحاجة زيارة الأهل والأقارب والجيران الا باعد ، ولا عيادة المرضى ولو لأبويها فيحرم عليها الخروج لزيارتهما وعيادتهما في مرضهما إلا إن كانا مجاورين لها في البيت فحكمهما حكم خروجها لجارتها فيجوز ، ولا زيارة قبور الأولياء الصالحين حتى قبر زوجها الميت ، ويحرم عليها أيضا الخروج للتجارة لاستنماء مالها(٠٠) \*

<sup>(</sup>٤٩) المجموع (۱۸//۷۷ - ۱۷۸) ·

<sup>(</sup>٥٠) انظر حاشية الباجوري (١٨٢/٢) ٠

أما في كفاية الأخيار فقال (١٥): ومنها – أي من العاجة المبيعة للخروج – إذا لزمها حق ، فا,ن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه ، وإن لم يكن واحتيج فيه إلى العاكم ، فا.ن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن وإن كانت سخدرة بعث العاكم إليها نائبا ، أو حضر بنفسه ، ولا تعذر في الغروج لأغراض تعد من الزيارات دون الأمور المهمات كالزيارة والعيادات ، واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الاسلام وزيارة بيت المقدس ، وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي عاصية بذلك والله أعلم .

وكذلك لا يجوز خروجها لشهود الجمع والجماعات في المساجد ولا صلاة التراويح ولا حضور صلاة العيدين ولا دروس الوعظ في المساجد أه البيوت .

<sup>(</sup>٥١) كفاية الاخيار (٣٧٨) ٠

#### نفقة المعتدة

إذا كانت المعتدة رجعية فلها السكنى والنفقة بالاجماع لأنها زوجة يلحقها مراجعته ، وإن مات ترثه ، فتجب النفقة والمؤونة كما للزوجة تماما بجميع آنواعها سواء كانت حائلا أم حاملا لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ولا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا (١) \* ورواه مسلم لا نفقة لك ولا سكنى (١) \*

وتكون النفقة بحسب حال الزوج من يسار أو اعسار أو توسط لقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا »(٣) وتسقط نفقتها بنشوزها أو بوفاته أثناء العدة لأنها ستنقل إلى عدة الوفاة ، ولا تجب لها آلة التنظيف كمشط وصابون وأشنان لامتناع زوجها عنها •

أما المطلقة البائن فانها لا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملا لأن العمل يلحق الزوج ، فتجب لها النفقة والكسوة إلى أن تضع حملها لقوله تعالى : « وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن »(٤) ، وإذا توفي الزوج اثناء عدة البائن الحامل فان النفقة لا تنقطع لأنها استحقت النفقة قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقرى من الابتداء مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاة بخلاف الرجعية فانها تنتقل إلى عدة الوفاة فتسقط نفقتها ولو كانت حاملاً (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه آبو داود ٠

<sup>(</sup>٢) رواء مسلم ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الطلاق ،

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق ٠

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية الباجوري (٢/ ١٧٩) ٠

أما الممتدة عن وفاة فقال المصنف الشيرازي: وإن كانت الزوجة معتدة عن الوفاة لم تجب لها النفقة لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالمرت أو بسبب الحمل(١٠) •

وتجب لها السكنى لحديث الفريعة السابق ذكره ، لأنها معتدة عن نكاح صحيح فوجب لها السكنى كالمطلقة "

أما لماذا وجبت لها السكنى دون النفقة أجيب بأن السكنى وجبت لصيانة مائه وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة ، والنفقة لسلطته عليها وقد انقطعت ، وبأن النفقة حقها فسقطت الى الميراث ، والسكنى حق الله تعالى فلم تسقط (٧) \*

أما إن كانت معتدة عن نكاح بفرقة عن طلاق في العياة وكفسخ بعيب ورضاع أو غيرهما ففي وجوب السكنى يمثل طرق عديدة ، واختلف ترجيح الرافعي في ذلك فصحح في المحرر والاستحقاق في جميع الصور فقال :

الأظهر إن المعتدة عن سائر الفراق في العياة كالمطلقة وذكر الوجوب في المطلقة والملاعنة تستحق قطعاً كالمطلقة ثلاثاً وبالجملة فالمذاهب: وجوب السكنى إذا وقع فسخ سواء كان بردة أو اسلام(٨) أو رضاع أو عيب ونحوه والله أعلم(١) لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة تحصيناً للماء •

أما الموطوعة بشبهةولو بنكاح فاسد فليس لها شيء حتى السكني (١٠) -

<sup>(</sup>T) Thrang (11/417) .

 <sup>(</sup>۱٥٤/٧) النهاية (۷)

<sup>(</sup>٨) يقصد باسلام فيما لو كانا كافرين أو مرتدين فاسلم أحدهما فوجب الفسخ -

<sup>(</sup>٩) كفاية الاخيار (٧٣٥) ومفني المحتاج (٣/٤٠٢) .

<sup>(</sup>۱۰) حاشية الباجوري (۲/۸۷۸) ٠

# خطبة المعتدة وزواجها

قال الله تعالى: « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرأ إلا أن تقولوا قولاً معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم »(١) •

التعريض هو التلويح ضد التصريح ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده والنساء في معرض الخطبة على أنواع وأقسام:

- ١ ـ قسم يجوز خطبتها تصريحاً وتعريضاً وهي المرأة الخالية من الازواج سواء كانت بكرا أو ثيباً خالية من العدة -
- ٢ ـ قسم لا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تلويحاً وهي منكوحة الغير ـ أي المتزوجة ـ حتى الغير المدخول بها بعد عقد النكاح الشرعي الصحيح لأنها في عصمة زوجها يلحقها طلاقه وتمتد لوفاته وتستحق مراثه •
- ٣ \_ وقسم يجوز خطبتها تلويحاً لا تصريحاً وهي المعتدة في عدة الوفاة للآية الكريمة والمطلقة البائن ، ولا يجوز لهما التصريح خوفاً من استعجال أيام العدة ويؤدي بها الحال إلى الكذب فتحذف من أيامها ، والمطلقة البائن خوفاً من أن تخون في عدتها فتدعي انقضاءها .

أما المطلقة الرجعية فلا يجوز لها التصريح ولا التلويح لأنها زوجة الغير يصبح رجعتها وعليه نفقتها وسكناها وتنتقل إلى عدة الوفاة إذا مات آثناء العدة كما تقدم وترثه •

فهذه الآية الكريمة تحرم التصريح للمعتدة وتنهي عن عقد النكاح فيما لو حصل التعريض حتى تنتهي أيام العدة المشروعة فمن باب أولى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٣٥) .

يحرم عليها التزوج سرأ ، وقد أجمع العلماء على أن العقد في سدة العدة باطل ولو كان في أيامها الأخيرة ، وإن حصل الزواج فهو زنا .

فمن تزوج معتدة وهما عالمان بالتحريم ووطاها كانا زانيين ويقام عليهما حد الزنا ، ولا مهر لها لأنها زانية مطاوعة ، ولأنه عقد مجمع على بطلانه أما إذا كان يجهل العدة فقد قال المصنف الشيرازي :

إذا طنق الرجل امرأته بعد الدخول ، وتزوجت في عدتها لآخر ، ووطأها جاهلا بتحريمها ، وجب عليها إتمام عدة الأول ، واستئناف عدة الثاني ، ولا تدخل عدة أحدهما في عدة الآخر لما روى سعيد بن المسيب وسليمان بن بشار بن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضر بها عمر وضرب زوجها بمخفقة ضربات ، ثم قال :

أيشما امرأة نكحت في عدتها ، فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فر ق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان الثاني خاطباً من الخطاب ، وإن كان دخل بها فر ق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الأخر ، ولم ينكحها أبداً (٢) .

# وفي المجموع جاء أيضاً :

أخبرنا عطاء أن رجلاً طلق إمراته ، فأعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك ، وبنى بها ، فأتى على بن أبي طالب في ذلك ففر "ق بينهما ، وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الآولى ، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة فاذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا ، وعلى هذا انقسم الفقهاء إلى :

<sup>(</sup>٢) المجموع (١٨/١٩) .

- \_ قال مالك والليث والاوزاعي يفرق بينهما ولا تحل له أبدأ، واحتجوا بقول عمر بن الخطاب : لا يجتمعان أبدأ ولها مهرها بما استحل من فرجها .
- \_ وقال الثوري والشافعي : يفرق بينهما ، ولا يتأبد التحريم ، بل يفرق بينهما ثم تعتد منه ، ثم يكون خاطباً من الخطاب ، واحتجوا باجماع العلماء على أنه : لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها ، فكذلك وطيؤه اياها في العدة وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
- \_ وروى الشيخ وأبو القاسم في تفريعه أن في التي يتزوجها الرجل في عدة من طلاق أو وفاة عالماً بالتحريم روايتين :

احداهما: ان تحريمه يتأبد على ما قدمناه .

والثانية : انه زان ، وعليه الحد ولا يلحق به الولد ، وله ان يتزوجها اذا انقصت عدتها و به قال الشافعي وأبو حنيفة .

ووجه الرواية الأولى ـ وهي المشهورة ـ ما ثبت عن قضاء عمر بذلك وقيامه بذلك في الناس ، وكانت قضاياه تسير وتنشر وتنقل في الامصار ، ولم يعلم له مخالف ، فشبت انه اجماع ، وهذا حكم الاجماع .

ووجه الرواية الثانية : ان هذا وطء ممنوع ، فلم يتأبد تحريمه ، كما لو زوجت نفسها أو تزوجت بمتمة ، أو زنت ·

وقال الكيا الطبري ٢١٠ :

ولا خلاف بين الفقهاء ان من عقد على امرأة نكاحها وهي في عدة من غيره ان النكاح فاسد ، وفي اتفاق عمر وعلي على نفي الحد عنهما

<sup>(</sup>٣) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (١٩٤/٣ ــ ١٩٥) .

ما يدل على ان النكاح الفاسد لا يوجب الحد الا انه مع الجهل بالتحريم متفق ، ومع العلم به مختلف فيه "

وفي وجوب العدتين تباعا على المرأة قال الارمام الرملي :

او لزمها عدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج ، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت ، فلا تداخل لتعدد المستحق ، بل تعتد لكل منهما عدة كاملة ، كما جاء عن البيهقي عن عمر وعلي ، ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة(٤) \*

أما تفاصيل الفقهاء الأربعة في هذه المسألة فكما يلي (٥) :

الشافعية: أما اذا طلقها فوطئها شخص آخر ، وهي في عدته ، يعقد فاسد ، أو وطأها بشبهة فحملت منه ، فأنها في هذه الحالة تعتد عدتين : عدة وطء الشبهة ، وعدة الطلاق ، وتبدأ بالعدة الأولى ، فأذا وضعت الحمل انقضت عدة الوطء الفاسد ، ثم تعتد بعد انقضاء النفاس عدة كاملة بثلاثة أطهار ، فأذا لم تحمل بالوطء الفاسد ، فأنها تبدأ بعدة الطلاق فتقضي ثلاثة قروء كاملة من وقت طلاقها ، بحيث لو كانت طاهرة بعد انقضاء نطقه بالطلاق ، ثم حاضت يحسب لها ذلك طهرا كاملا وبعد أن تنتهي من عدة الطلاق تعتد عدة أخرى للوطء الفاسد بثلاثة قروء أخى "

الحنابلة: فاذا تزوجت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة فان النكاح باطل على كل حال ، ولا تنقطع عدتها حتى يطأها الزوج الثاني سواء علم بالتحريم أو لم يعلم ، فاذا فارقها الثاني ، بنت على عدتها من الأول مثلا اذا طلقها فحاضت حيضة وتزوجت بغيره زواجا باطلا كانت عدتها الأولى ما لم يطأها الثاني ، فاذا وطأها انقضت عدتها

 <sup>(</sup>١٤١/٦) النهاية (٦/١٤١) .

<sup>(</sup>٥) الفقه على المذاهب الاربعة (٤/مبحث انقضاء العدة) .

من الأول ، فأذا فارقها الثاني بنت على عدة الأول ، واستأنفت العدة من الثاني فلا تتداخل العدتان •

المالكية: هذا إذا لم تتزوج حتى انقضت عدتها بالأشهر إذا كانت معرفي عنها زوجها ، أو بالعيض إن كانت مطلقة ، وليس العيض دليلاً على إنقضاء العدة عند ظهور الحمل ، لأن العامل قد تعيض عند المالكية ، أما إذا تزوجت غيره قبل العيض أو بعد العيض ، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الزواج الثاني فان الولد ينسب إلى الولد الأول ويفسد نكاح الزوج الثاني ، لأنه تبين في هذه الحالة أنه نكحها وهي في العدة ، وتنقضي عدتها من الاثنين بوضع الحمل أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني فارنه يلحق بالثاني ، ولو ولدته قبل إنقضاء أقصى مدة العمل من إنقطاع وطء الثاني وهي الغمس سنين ولا يفسخ النكاح .

العنفية: إذا طلق شخص امرأته طلاقا بائناً ، ثم وطئها على ظن أنها تعل له في أثناء العدة ، فانها في هذه الحالة يجب عليها عدتان الحدهما عدة الطلاق والثانية عدة وطء الشبهة ، ولكن العدتين تتداخلان بمعنى أنها تستأنف عدة أخرى ، فاذا حملت ، فأن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل • أما إذا لم تحمل فانه يحسب لها ما مضى من الحيض من مجموع العدتين المتداخلتين -

مثلا: إذا وطنها بعد أن حاضت مرة ، فا نه يجب عليها أن تستأنف العدة بثلاث حيض من وقت الوطء منها حيضتان مضمومتان إلى عدتها الأولى والعدة الثانية تحسب من تاريخ الوطء وهي ثلاث حيض م

وكذا إذا وطنها أجنبي بشبهة وهي تحت زوجها ، ثم طلقها زوجها، أو وطئها أجنبي بشبهة أو بعقد فاسد وهي في العدة فا نها تلزم بعدتين، عدة الوطم الفاسد ، وعدة لزوجها ، ولكنهما تتداخلان ، فتستأنف العدة بالحيض فا ذا حاضت ثلاث مرات انقضت العدتان جميعاً \*

# تداخل العدتين:

إذا لزمها عنا شخص من جنس واحد بأن طلق ثم وطيء في عدة أقراء أو أشهر جاهلاً أو عالماً في رجعية ، تداخلتا ، فتبتدىء عدة من الوطء ولا يدخل فيها بقية عدة الطلاق ، فابن كانت إحداهما حملاً والآخرى أقراء تداخلتا في الأصبح فتنقضيان بوضعه ، ويراجع قبله ين كان طلاقا رجعياً وكان الحمل من الوطء الذي في العدة .

وقيل إن كان العمل من الوطم فلا \_ أي لا يراجع قبل وضعه ، وإذا لزمها عدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو وطء بشبهة فوطئت من آخر بشبهة أو نكاح فاسد ، وكانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة ، فا ن كان حمل من أحدهما قدمت عدته ، وإلا فا ن سبق العللاق أتمت عدته ، ثم استانف الآخرى "

وله \_ أي المطلق \_ الرجعة في عدته فا.ذا راجع انقضت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها ، وإن سبق الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل الشبهة "

\_ عاشرها مطلقها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه ، أصحها إن كانت بائنا إنقضت عدتها ، وإلا فان كانت رجعية فلا تنقضي ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة ٢٠٠٠ ٠٠

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج (٣٩٢/٣) ٠

## عدة المرأة العامل

عدة الحامل من وفاة أو طلاق ، بوضع الحمل سواء ولدت بعد وفاته أو طلاقه بلحظة أو بتسعة شهور كاملة ، أو أقصى مدة الحمل على تفصيل عند الفقهاء كما سيأتي ، وتنقضي العدة ولو كان سقطا مخلقاً ، أو إجهاضا مفتعلا مع الحرمة ، وكذلك لو كان الجنين ميتاً ، ويلحق به المضغة المخلقة ، أما إذا ألقت دما لا تدري هل فيه خلق آدمى أم لا فتعتبره حيضاً .

والسقط بما دون المضغة المخلقة لا تنقضي به العدة ولكن يتعلق به : إن الدم الخارج عقب يسمى نفاسا ، وتترك أثناءه الصلاة والصيام ويجب عليها الغسل بعد نقائها منه .

ويشترط أن ينسب الحمل إلى صاحب العدة \_ الزوج \_ ولو احتمالاً كمنفي بلعان وإنفصال الجنين كله حتى تأتي توأمين ، ومتى تخلق دون ستة أشهر فتوأمان ، وتنقضي العدة بميت لا علقة ، وبسضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل ، فابن لم يكن صورة وخلق هي اصل آدمي انقضت على المدهب ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه ، ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها ، و بعد نكاح استمر إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده ، و بعد حمله قبل نكاح استمر إلا أن تلد لدون ستة أشهر فالمنهب عدم ابطاله في الحال ، فابن علم مقتضتيه أبطلناه ، ولو أبانها \_ بخلع أو غيره \_ فولدت لأربع سنين لحقه ، أو لأكثر فلا ، ولو طلق رجعيا حسبت العدة من الطلاق ، وفي قول من انصرام العدة .

ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح ، وإن كان لستة فالولد للثاني ، ولو نكحت في العدة فاسدا بأن ظن إنقضاء العدة مثلا \_ فولدت للامكان من الأول لحقه \_ أي لحق الولد الزوج الأول \_ وإنقضت بوضعه ثم تعد للثاني ، أو للامكان من

الثاني لحقه \_ أي الثاني \_ أو منهما \_ يعني \_ يحتمل الا,مكان منهما \_ عنرض على قائف ، فأن الحقه أحدهما ، فكالا,مكان منه فقط ١١٠ ، وقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا » \* عام في كل من مات عنها زوجها ، يشمل الحامل وغيرها \*

وقوله تعالى: « وأولات الأحمال أجلهان أن يضعن حملهن » \* عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنها ، فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلهما، ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم ، لكن قصروه على ما من مضت عليها المدة ولم تضع ، فكان بخصوص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما ، في حق بعض من شمله العموم "

قال القرطبي: هذا نظر حسن ، فان الجمع أولى من الترجيح با تفاق أهل الأصول لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل ، فكان به بيان للمراد بقوله تعالى: « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » ، أنه في حق من لم تضع ، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة -

ويترجح قول الجمهور أيضا بأن الآيتين ، وإن كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه ، فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة إلا بآخر الأجلين ، لكن ما كان المعنى المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ، ولا سيما فيمن تحيض ، يحصل المطلوب بالوضع ، ووافق ما دل عليه حديث سبيعة ، وبقوله قول ابن مسعود في تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة ، واستدل بقوله : «فافتاني باني حللت حين وضعت حملي » بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تعلهر من

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج (٣٨٩/٣) .

دم النفاس ، وبه قال الجهور ، وإلى ذلك آشار ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم بقوله ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجهارى .

وفي ذلك يقول الارمام النووي (٣): منه حديث سبيعة وأنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدتها إنقضت وإنها حلّت للأزواج ، فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا عدة المتوفي عنها بوضع العمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله إنقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي أن عدتها باقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرا ووضع العمل ، وإلا ما روى عن الشعبي والحسن وإبراهيم النخعي وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها وإبراهيم النخعي وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها و

وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكور وهو مخصص لعموم قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا»، ومبين أن قوله تعالى: «وأولات الإحمال أجلهن أن يضعن حملهن » عام في المطلقة والمتوفي عنها ، وأنه على عمومه •

قال البعمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين، وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما، وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرا، وأنها محمولة على غير الحامل، وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب، قالت فافتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي، وهذا تصريح با نقضاء العدة بنفس الوضع فان إحتجوا بقوله: فلما تعلت من نفاسها أي طهرت منه، فالجواب أن

 <sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٤٧٤ \_ ٥٧٤) .

<sup>(</sup>۳) صنعیح مسلم (۱۰۹/۱۰) ۰

هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه ، وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حللت حين وضعت ، ولم يعلل بالطهر من النفاس \*

قال العلمام أصحابنا وغيرهم سواء كان حملها ولدا أو أكثر ، كامل الخلقة أو ناقصها ، أو علقة أو مضغة ، فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق آدمي سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها ، أم جلية يعرفها كل واحد ، ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها ٠ ١ ٠ ه ٠

لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حللت فانكحي من شئت أخرجه البخاري وغيره ، وعن عمر رضي الله عنه قال : لو وضعت وزوجها على السرير حلت ، ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة (١) -

وللفقهام شروط لا نقضاء العدة بوضع الحمل للمتوفي عنها زوجها والمطلقة. (٥) -

الحنفية : يشترط لا نقضاء العدة بوضع حمل المطلقة والمتوفي عنها زوجها ثلاثة شروط :

- أ ـ أن ينفصل الحمل منها جميعه ، فا,ن نزل بعضه ولو ثلثاه فا,ن عدتها لا تنقضي وفائدة هذا الشرط ، فيما لو مات الجنين في بطنها وإحتاج إلى إخراجه منها إلى تقطيعه ، فأخرج معظمه وبقيت منه قطعة فا,ن عدتها لا تنقضي ، ولو كانت القطعة صغيرة إلا إذا يئست من إخراجها على المعتمد .
- ٢ ــ أن يكون الولد متخلقاً ، فا ذا أسقطت قطعة لحم لم يظهر فيها
   جزم إنسان فا ن عدتها لا تنقضى -

کفایة الاخیار (۳٦۸) ٠

<sup>(</sup>٥) الفقه على المذاهب الاربعة (٤/١٩٥ وما بعد) .

٣ ـ إن كانت حاملاً با ثنين أو أكثر ، فإن عدتها لا تنقضي إلا بنزول الولد الأخير وإنفصاله منها جميعه ، فلا يكفي إنفصال واحد .

أما الحبلي من الزنا ، فانها لا عدة عليها ، بل يجوز العقد عليها ، ولكن لا يحل وطؤها حتى تضع الحمل ·

المالكية : يشترط لا نقضاء العدة بالحمل اربعة شروط :

- ١ ــ أن يلحق الولد بالزوج ، فاذا لم يلحق نسب الولد بالنوج المتوفى فان العدة لا تنقضي بالوضع ، بل لا بد من مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مطلقة بثلاثة أطهار .
- ٢ ــ أن تثبت خلوته بها زمناً يمكنه أن يطاها فيه ، وليس معه نساء ستصفات بالعدالة والعفة ولو واحدة ، فارذا خلا بها لعظة صغيرة أو كان معهما واحدة متصفة بالعدالة والعفة فلا تعتبر الخلوة ، أما إذا كان معها نساء متهتكات معروفات بالسقوط ، فارنهن لا يمنعن صحة الخلوة .
- ٣ \_ أن ينفصل الولد كله منها بعد الوضع ، فلو نزل بعضه فان عدتها لا تنقضى •
- ٤ ... أن يكون حملاً ولو قطعة لحم ، وأن يعرف بصب الماء الحار عليه ، فان لم يذب كان حملاً ، وإلا فلا ·

العنابلة : قالوا يشترط لا نقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط:

- ا \_ أن يلحق الولد بالزوج ، أما إن كان حملها ليس من زوجها المتوفى فان عدتها لا تنقضي بالوضع ، بل لا بد من أربعة أشهر وعشرا -
- ٢ \_ أن تضع كل الحمل فا,ن وضعت بعضه كثيراً أو قليلاً ، فا,ن عدتها لا تنقضى به ٠
  - ٣ ... أن يكون الولد مخلقاً كان كان مضغة إنسان ٠

الشافعية : يشترط لا نقضاء العدة ثلاثة شروط :

ان يكون الحمل منسوباً إلى رجل له حق العدة ولو إحتمالاً ، فدخل بذلك العقد الصحيح والفاسد والوطر الشبهة ، فانها حملت بزنا أو بوطر وهي تحت زوجها ثم مات عنها ، فانها تعتد عدة وفاة فلا تنقضي إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام .

٢ ـ أن ينفصل منها الولد ، فلو مات في بطنها ، ومكث سنين كثيرة ولم
 تلده ، فارن عدتها لا تنقضي •

٣ \_ أن يكون مخلقاً بأن أخبر القوابل أنه حمل لظهرت يد أو أصبع أو خلفر • أما إذا أسقطت علقة غير مخلقة فا,نها لا تنقضي سيا المدة •

فائدة : إتفق الأئمة الأربعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وغالبه تسعة أشهر ، وأكثره أربع سنين عند الشافعية والحنابلة وسنتان عند الحنفية وخمس عند المالكية ، ودليله الاستقراء .

وحكي عن مالك أنه قال : جاءتنا إمرأة محمد بن عجلان إمرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن اربع سنين -

فائدة أخرى في فضل الأرملة الصالحة بعد وفاة زوجها :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا أول من يفتح باب الجنة فاذا إمرأة تبادرني فأقول من أنت ؟ فتقول أنا أمرأة تأيمت على أيتام لي • رواه أبو يعلى •

وعن مالك مرفوعاً يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وإمرأة سمفاء الخدين كهاتين في الجنة ، إمرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا ، رواه أبو داود ، وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما إمرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجه ٠

وأصله أن معاوية خطب أم الدرداء بعد موت أبي الدرداء فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ٠٠٠ وما كنت لاختار عنى أبي الدرداء ، فكتب لها معاوية فعليك بالصوم فأرث محسمة ١١٠٠٠ ٠٠

- وروي أن أم الدرداء قالت لأبي الدرداء عند الموت إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكعوك ، وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة ، قال : فلا تنكعي بعدي ، فغطبها معاوية ، فأخبرته بالذي كان فقال فعليك بالصوم ، وفي رواية أن معاوية خطبها بعد وفاة أبي الدرداء فقالت قال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لزوجها الأخير ، فلست بمتزوجة بعد أبي الدرداء زوجا حتى أتزوجه في الجنة (٧)

وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة أم المؤمنين تصوم وتصوم حتى يزلقها الصوم - أي جهدها وأذابها - وفي رواية عبدالرحمن بن القاسم، أهدى معاوية لعائشة ثياباً وورقاً وأشياء توضع في إسطوانتها فلما خرجت عائشة نظرت إليها فبكت ثم قالت: لكن رسول الله لم يكن يبد هذا، ثم فر قته ولم يبق منه شيء، وعندها ضيف، فلما أفطرت وكانت تصوم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرت على خبز وزيت، فقالت المرأة: يا أم المؤمنين، لو أمرت بدرهم من الذي أهدي إليك فاشتري لنا به لحم، فأكلناه، فقالت عائشة: كلي فوالله ما يقي عندنا منه شيء، من المنه شيء،

<sup>(</sup>٦) فيض القدير (٢٩٣٨) •

<sup>(</sup>V) تهذيب الاسماء واللفات (۲/۳۰۳) ·

<sup>(</sup>٨) حلية الاولياء (٢/٧٤ - ٨٤) .

- وقد قدمت نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه على معاوية بعد مقتل عثمان ، فخطبها ، فأبت أن تنكحه د٠٠٠ -

## فروع:

- لو مسخ الزوج حجراً اعتدت زوجته عدة الوفاة ، أو حيواناً اعتدت عدة الطلاق ، ومن فرقة الحياة المسخ حيواناً ، فمسخها هي ولو بعد الدخول ينجز الفرقة ويسقط المهر أيضاً ولا تعود الزوجية بعودها أدمية ولو في العدة كعكسه (١٠) .
- \_ لو رآها اجنبي أثناء العدة بعاجة كطبيب أو بدون حاجة ، أو كلمت أجنبياً فأن العدة لا تبطل ولا تنقطع كما يدعيه بعض العوام .
- منيرة ، فشرعت في المدة بالأشهر ، فلما قاربت إنقضاءها حاضت، فانها تنتقل للعدة بالأقراء ، فلما قاربت إنقضاءها حاضت، فانها تنتقل للعدة بالأقراء ، فلما قاربت إنقضاء قرأين عتقست فانها تنتقل لعدة العرائر ، فلما قاربت إنقضاء الأقراء الثلاث مات زوجها فانها تنتقل لعدة الوفاة فهذه أربع عدد١١١٠ .
- في البجيرمي على القليوبي : لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها ، وإن كان الطلاق رجعيا ، ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ، ولا من وطئها حال حياته كما سر \* أ \* ه \*

<sup>(</sup>٩) تهذيب الاسماء واللغات (٢/٣٦٠) .

<sup>(</sup>۱۰) ترشیح المستفیدین (۲٤٤) ۰

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه ٠

## عدة العائل المتوفي عنها زوجها

وإن كانت المعتدة من وفاة حائلاً غير حامل ، فعدتها الربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ، ولو كانت الزوجة غير مدخول بها ، وإنما عقد عليها المقد فقط ، لأن عدة الوفاة لا يشترط فيها الجماع ، بخلاف المطلقة غير المدخول بها فلا عدة عليها وسواء في ذلك المرأة الكبيرة العجوز أم الصغيرة التي لم تبلغ •

و تعتبى الأشهر بالأهلة ما أمكن ويتحمل المنكسر بالعدد كنظائره ، فان خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت مائة وثلاثين يوماً ، وإنما لم يعتبى الوطع هنا كما في عدة الحياة \_ أي الطلاق \_ لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج ، فأمرت بالتفجع عليه وإظهار الحزن لفراقه(١) •

وإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيا ومات الزوج قبل إنقضاء عدة الطلاق وقبل مراجعتها ، فارن عدتها تنقلب إلى عدة الوفاة بلا خلاف عند الفقهاء •

وللفقهاء الأربعة شروط لا نقضاء العدة ( بالأربعة أشهر وعشرة أيام ) ١٢٠٠ \*

#### العنفية:

إذا وقعت الوفاة في غرة الشهر \_ أوله ، فلا بد من إنقضاء أربعة شهور هلالية وعشرة أيام بلياليها ، أما لو مات في أثناء الشهر فتحسب العدة بالأيام فلا تنقضي إلا بمرور مائة وثلاثين يوما بلياليها .

٢ ـ أن يكون الزواج صعيعاً بعقد صحيح "

٣ \_ أن يستمر النكاح صحيحاً إلى الموت .

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٣/ ٣٩٥) ٠

<sup>(</sup>٢) الفقة على المداهب الاربعة (٤/ ٥٣٢) .

لا يطلقها طلاقا بائنا في المرض الذي مات فيه ، فيكون لها
 عدة طلاق ثم عدة وفاة على أن تحسب لها ما يدخل في إحداهما .

## المالكية:

- ١ ـ يشترط أن يكون المقد صحيحاً مجمعاً على صحته أو مختلفاً في صحته عند الأثمة .
- ٢ ــ أن لا يطلقها طلاقاً بائناً ثم يموت عنها وهي في العدة ، فارن
   حصل ذلك فارنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف المطلقة رجعياً
  - ٣ \_ أن تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها .
- غ ـ أن تنقضي مدة أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كان لا يأتيها
   حيضها ، كمن كانت مرضعة ، وكانت آمنة من الحمل "

#### الشافعية:

- ١ يطلقها طلاقاً باثناً ، فان طلقها باثناً وتوفي عنها فانها تستمر في عدتها للطلاق ولا تنتقل لمدة الوفاة بخلاف الطلاق الرجمي .
- ٢ ـ أن لا ترتاب في براءة رحمها من الحمل فا,ن ارتابت أي شكت
   يجب عليها أن تنتظر حتى تزول الريبة •
- ٢ ـ أن تنقضي أربعة شهور هلالية وعشرة أيام بلياليها إذا مات في أول الشهر وإن مات أثناء الشهر ، فا نها تحسب الباقي الذي مات فيه وتكمل النقص من أيام الشهر الخامس وما بينهما تحسبه بالأهلة ـ ويمكن أن تحسبه بعدد الأيام كما تقدم ...

### العنابلة:

١ \_ أن لا ترتاب في براءة رحمها فلا تنقضي المدة حتى تـزول ريبتهـا ٠

- ٢ ــ أن لا يموت عنها وهي حامل من غيره كمن كان صغيرا لا يولد
   له ، فهنا تلزمها عدتان ، عدة بوضع العمل ، وعدة الوفاة
   بعد وضعه •
- ٣ ـ أن لا يطلقها بائنا في حال صحته ، فان فعل ومات وهي في العدة فلا تنتقل لعدة الوفاة بل تستمر على عدتها الأولى ، بخلاف طلاقها البائن ، وهو مريض مرضا محوفا ، ومات عنها في عدتها فان عدتها تنتقل إلى عدة الوفاة .

ولا يشترط في الزوجة أن تكون في سن معينة ، بل تجب عليها وإن كانت صغيرة أو كبيرة هرمة لأنها حق الله ثم حق للزوج ولا تسقط بالكبر أو الصغر •

### عدة المطلقة العائض

لا شك إذا كانت الزوجة المطلقة من ذوات الحيض ، فعدتها تكون بالأقراء • قال نعالى : «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» • وهذه الآية تخص الزوجات غير العوامل إذا طلقن في حياة الأزواج أو فسخ نكاحهن بجميع الأسباب التي مرت معنا سابقا فتتربص بنفسها ثلاثة قروء والقرم على تفسيرين :

- القرء هو الطهر من دم الحيض ، فالمدة التي تعقب الدم هـو
   الطهر وبه قال مالك والشافعي وأحمد وكثير من الأئمة .
- ٢ ـ القرم هو دم الحيض نفسه وبه قال أبو حنيفه وأصحابه ورواية عن أحمد ووجه القول: إن المرأة تعتد بالا خلهار ، لأن الطلاق حرام في الحيض ، والطلاق المأمور به يكون في الطهر لتشرع في العدة ، بخلاف الطلاق في الحيض ، فا نها لا تشرع في العدة عقبه (١) ، و بذلك تطول عدتها و تتضرر بذلك .

عقد روي عن عائشة أنها قالت : إنتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من العيضة الثالثة ، فذكر ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن فقال صدق عروة ، وكان قد جادلها في ذلك أناس ، وقالوا : إن الله يقول ثلاثة قروم ، فقالت عائشة صدقتم و هل تدرون ما الأقرام ؟ الأقرام الأطهار \*

وقال الشافعي رضي الله عنه : فارذا طلق الرجل إمرأته طاهرا قبل جماع ، أو بعده إعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق ولو كان ساعة من نهار ، ثم تعتد بطهرين تامين بين حيضتين ٠

حتى إن البعض من الأئمة قالوا: يفترض أن يرتجعها إذا طلقها في حيض لأنه قد فعل معصية فيجب عليه الاقلاع عنها ، فارن إمتنع

<sup>(</sup>١) حاشية الباجوري (٢/١٧٥) ٠

هدده العاكم بالسجن إن لم يفعل فارن أصر " بعد ذلك سجنه ، فارن أصر " بعد التهديد ضربه بالسوط أصر " بعد التهديد ضربه بالسوط بحسب ما يراه مفيدا ، ثم إذا إرتجعها بارختياره أو إرتجعها له الحاكم حال العيض الذي طلقها فيه فارنه يمسكها حتى تطهر (٢) -

وكل ذلك مأخوذ من قوله تعالى: « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلوقهن لعدتهن » • وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تعيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها السناء •

وأقل مدة المدة للمطلقة بالأقراء إثنان وثلاثون يوما ولحظتان وصورة ذلك أن يطلقها في الطهر ، ويبقى من الطهر بعد الطلاق لحظتين فتبب هذه اللحظتان قراء ، ثم تحيض يوماً ، ثم تطهر خسة عشر يوماً فهذا قراآن ، ثم تحيض يوماً ثم تطهر خمسة عشر يوماً فيصير قرء ثالث ، فاذا طعنت في الحيضة الثالثة إنقضت عدتها \*

أما من طلقها في طهر جامعها فيه أو إرتكب المخالفة وطلقها في الحيض فتطول عليها المدة ، فسبعة وأربعون يوماً ولحظة م

وقد يتباعد أكثر ، مثل أن تعيض خمسة عشر يوماً وتطهر سنة كاملة مثلاً أو أكثر فلا بد من الأطهار الثلاثة (٣) ٠

أما كيف فسر الا مام الشافعي القرء بالطهر ، فيقول في رسالته (١) : قال الله تعالى: « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ، فقالت عائشة : الأقراء الأطهار ، وقال بمثل قولها زيد بن ثابت وابن

<sup>(</sup>٢) الفقه على المذاهب الاربعة (٤/٨٠٣) .

<sup>(</sup>٣) عمدة المسالك (١٦٨/١٦٨) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة (٢٢٥ - ٥٦٩) .

عمر وغيرهما ، وقال نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقراء العيض ، فلا ينحلوا المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة •

قال: فالل أي شيء ذهب هؤلاء وهؤلاء ، قلت يجمع الأقراء أنها أوقات ، والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات ، تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها ، وذهب من قال الأقراء الحيض فيما نرى والله أعلم إلى أنه قال: المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات ، والأوقات أقل مما بينها ، كما حدود الشيء أقل ممافيها ، والحيض في الليل والنهار من العدة ، وكذلك شنبه الوقت بالحدود ، وقد يتكون داخله فيما حدد ثم من غير بائن منها فهو وقت معنى

قال وما المعنى ؟ قلت : الحيض هو أن يدرخي الرحم الدم حتى يكظهر ، والطهر أن ينقري الرحم الدم فلا يظهر ، ويكون الطهر والقري لحبس الإرسال ، فالطهر إذ كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى الفرد لأنه حبس الدم ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر حين طلق عبدالله بن عمر إمرأته حائضا أن يأمره بمراجعتها وحبسها حتى تطهر ، ثم يطلقها طاهرا من غير جماع ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء يعني قول الله والله أعلم : « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » • فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض •

وقال الله ثلاثة قروم ، وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروم ، فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زماناً لم تحل حتى يكون أو تويس من المحيض ، أو ينخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور ، لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة ، ويلزم من قال الغسل عليها أن يقول : لو أقامت سنة أو أكثر لا تغتسل لم تحل ، فكان قول من قال الأقراء الانظهار أشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح على هذه المعاني والله أعلم ، أ م ه .

ولا نقضاء العدة بالأقراء ـ على حسب الغلاف المتقدم في معناها الشترط كل إمام شروط(٥):

المالكية: إذا طلقها في آخر لحظة من طهرها ثم حاضت بعد فراغه من لفظ الطلاق بلحظة حسب لها هذا طهراً ، فارذا حاضت أخسرى وطهرت حسب لها طهراً ثانياً ، فارذا حاضت وطهرت حسب لها طهراً ثالثاً وتنقضي عدتها بنهاية الطهر الثالث ، وبالدخول في الحيضة الرابعة .

الشافعية: لا تنقضي عدة الحرة إلا با نقضاء ثلاثة أطهار ويحسب لها الطهر الذي طلقها فيه ، ولو بقيت منه لعظة واحدة ، بعيث قال لها أنت طالق وهي طاهرة ، ثم حاضت بعد فراغه من النطق بطالق فارن ذلك يحسب طهرا لها ، وتنقضي عدتها بطهرين بينهما حيضتان بهد ذلك على أن تدخل في الحيضة الثالثة بعد الطهر الذي طلقها فيه ، ثم تطهر ثم تعليم ويحسب لها طهرا ثانيا ، ثم تحيض ثم تطهر ثم تشرع في الحيضة الثالثة ويكون ذلك طهرا ثالثا ، فالطهر لا يكون إلا بين حيضتين ، وأن يكون خمسة عشر يوماً على الآقل ،

الحنفية: المراد بالقرء هو الحيض بلا خلاف عندهم ، فلا تنقضي عدة الحرة إلا بثلاث حيض كوامل ، بحيث لو طلقها قبل الحيض بلحظة ثم حاضت حسب لها حيضة ، أما إذا حاضت قبل طلاقه بلحظة ثم طلقها فلا تحسب لها •

العنابلة: إن القرء هو العيض الخارج من داخل الرحم لا لمرض ولا بسبب الولادة ، فالحرة لا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض كاملة ، بعيث لو طلقها وهي حائض لا تحسب لها العيضة ، وإذا إنقضت عدة الحرة با نقطاع دم العيضة الثالثة فا نها لا تحل للأزواج إلا إذا إغتسلت ، فا ن لم تغتسل لم تحل ولو مكثت زمنا طويلاً .

 <sup>(</sup>٥) الفقه على المدامب الاربعة (٤/٠٤٥) .

## شروط دم الحيض المعتبر لا نقضاء العدة:

- ان يكون الدم خارجا من فرج المرأة لا بسبب المرض أو الولادة
   أو الا ستحاضة
- ٢ ـ أن يكون لون الدم من الوانه الخمسة : السواد ـ الحمرة ـ
   الصفرة ـ الشقرة ـ الكدرة ٠
- ٣ ــ أن يفصل أقل الطهر بين الحيضين خمسة عشر يوماً ، فا ذا جاء
   الدم قبلها فهو إستحاضة ٠
  - ع ــ أن يستمر نزول الدم يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن على
     إختلاف الأئمة
    - ٥ \_ أن لا تكون المرأة صغيرة دون تسع سنين •
- ٦ ــ أن لا يخرج الدم بملاج ، فأذا عالجت نفسها بدواء لتستعجل
   الحيض قبل وقته الممتاد فرأت الدم فأنه لا تنقضي به المدة -

# عدة من إرتفع حيضها لعارض

إذا كانت تعيض كلشهر أو شهرين ، وطلقت ، فرفعتها حيضتها سنة ، أو حاضت حيضة ، ثم رفعتها حيضتها سنة ، فانها لا تحل للأوزاج إلا بدخولها في الدم من العيضة الثالثة وإن تباعد ذلك أو طال، وهي من أهل الحيض حتى تبلغ أن تيأس من المحيض ، وهي لا تيأس من المحيض حتى تبلغ السن التي من بلغتها من نسائها لم تحض بعدها، فاذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض وكانت من الآيسات من المحيض اللاتي جعل الله عز وجل عددهن ثلاثة أشهر ، واستقبلت ثلاثة أشهر من يوم بلغت سن الآيسات من المحيض لا تخلو إلا بكمال الثلاثة الأشهر، وهذا يشبه والله أعلم ظاهر القرآن ، لأن الله تعالى جعل على الحييض الأقراء ، وعلى الآيسات وغير البوالغ الشهور فقال : «واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» •

والحيض إن لم يتباعد فعدة المرأة تنقضي بأقل من شهرين إذا حاضت ثلاث حيض ، ولا تنقضي إلا بثلاث سنين وأكثر إن كان حيضها يتباعد ، لأنه إنما جعل عليهن المحيض فيعتددن به وإن تباعد •

أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان ، أنه كان عند جده هاشمية وانصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع إبنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرجوع أن تحيض ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقلت له : إن إمرأتك تريد انتراك ، فقال لأهله احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن إمرأته ، وعنده عني بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها تورثه إن مات ويرثها إن مات فابنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة زوجها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع حبان إلى أهله ، وأخذ إبنته فلما فقد الرضاع حاضت ، ثم حاضت حيضة

أخرى ، ثم توفي حبان من قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها زوجها وورثته -

وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه آيما إمرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة آشهر ، فان بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حكات "

وفي رواية أخرى أنه قال في رجل طلق إمرأته فعاضت حيضة أو حيضتين فأرتفع حيضها لا تدري ما رفعه ؟ تجلس تسعة أشهر ، فأردا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة ولا تعرف له مخالفا .

قال ابن المندر قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر (١) .

# قال الامام النووي في متن المنهاج(٢):

ومن إنقطع دمها لعلة \_ كرضاع ومرض \_ تصبر حتى تحيض ، أو تيأس ، فبالأشهر \_ أولاً لعلة من إينقطع من غير علة \_ فكذا في الجديد •

وفي القديم تتربص تسعة أشهر ، وفي قول أربع سنين ثم تعتب بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد الياس في الأشهر وجبت الأقرام ، أو بعدها • فأقوال أظهرها إن نتكحت فلا شيء وإلا فالأقراء ، والمعتبر بأس عشيرتها ، وفي قول كل النساء • قلت : ذا القول أظهر والله أعلم •

وعلى ذلك يقول الخطيب الشربيني : واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة ، وقيل ستون ، وقيل خمسون ، وقيل تسعون ،

<sup>(</sup>١) المجموع (١٨/١٣١ - ١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) مفنى المحتاج (٣٨٧/٣) .

وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين ، ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية ، وسيأتي مع عدة اليائس من المحيض بقية • • •

وقال الإرمام الباجوري (٣): ومن إنقطع حيضها لعارض كرضاع ومرض أولا لعارض تصبر حتى تعيض فتعتد بالأقراء ، أو حتى تبلغ سن الياس وهو إثنتان وستون سنة على الأصح ، وقيل ستون وقيل خمسون ، ثم بعده تعتد بالأشهر ولا مبالاة بطول المدة عليها وبدلك ينعلم عدم صحة ما يفعله جهلة فقهاء الريف من تزويجهم من إنقعلع حيضها لعارض أو غيره قبل بلوغ سن الياس ، ويسمونها بمجرد الإنقطاع آيسة ، ويكتفون بمضي ثلاثة أشهر ويستغربون صبرها إلى بلوغ سن الياس ، ثم الإعداد ثلاثة أشهر ويقولون كيف تصبر حتى بلوغ سن الياس ، ثم الإعداد ثلاثة أشهر ويقولون كيف تصبر حتى أصلا وللأيسة ، وهذه غيرهما ، ولو كانت ممن إنقطع حيضها رجعية أصلا وللآيسة ، وهذه غيرهما ، ولو كانت ممن إنقطع حيضها رجعية إستمرت رجعتها ونفقتها وكسوتها وسكناها إلى إنقضاء العدة ، ومات إستمرت رجعتها ونفقتها وكسوتها ونحوه ، وطالت المدة جدا ، وهذا في بطنها ، و تعذر خروجه بدواء ونحوه ، وطالت المدة جدا ، وهذا

وهذه أقوال الأثمة الأربعة في التي ارتفع حيضها قبل بلوغ سن الياس، ١٠

المالكية : المرضعة تعتد بأقراء سواء كان حيضاً أو كان طهراً من حيض ولو مكثت ترضع سنين ، فعليها أن تنتظر الفطام حتى تحيض ثلاث حيضات ، فارن إنتظرت سنة بعد إنقضاء فطام الطفل فارنها تحل للأزواج .

العنفية : المرأة إذا كانت تحيض ، ولو أقل الطهر وهو ثلاثة أيام فقط فا نها تعتبر من ذوات الحيض ، فا ذا إنقطع عنها الحيض

<sup>(</sup>٣) حاشية الباجوري (٢/١٧٥) .

<sup>(</sup>٤) الفقه على المداهب الاربعة •

بسبب رضاع أو أخر فان عدتها لا تنقضي حتى تبلغ سن اليأس وسن اليأس وسن اليأس يحكم بخمسين سنة إذا لم يأتها المحيض •

الشافعية: فمن تأخر حيضها برضاع أو مرض ، فأن عليها أن تصبر حتى تفعلم الرضيع أو تشفى من المرض ، ولها أن تعالج الميض بدواء و نعوه(ه) ولو حاضت قبل ميعاد حيضتها فأنها تعتبر ، والمرأة إذا كانت من الحيض فأن حاضت ولو مرة واحدة فأن عدتها لا تنقضي إلا بثلاثة أطهار بحيث إن إنقطع عنها الحيض لا تنقضي عنها إلا إذا بلغت سن الياس "

العنابلة: من حاضت ولو مرة واحدة ، ثم إنقطع حيضها بسبب معروف من رضاع أو مرض ، فان عدتها لا تنقضي حتى يعود ، فتعتد بثلاث حيض ، فان لم يأتها الحيض فلا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن اليأس كما عند العنفية والشافعية ، وبعضهم يقول بقول المالكية أن تعتد بسنة ،

وجاء في ترشيح المستفيدين: ومن إنقطع حيضها بعد أن كانت تعيض بلا علة تعرف لم تتزوج حتى تعيض أو تيأس، ثم تعتد بالأقراء أو الأشهر وفي القديم وهو مذهب مالك وأحمد أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ الرحم أو هي غالب مدة الحمل، وانتصر له الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى به بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه، ومن ثم قضى به سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام، والبارزي والريمي وإسماعيل العضرمي وإختاره البلقيتي وشيخنا ابن زياد رحمهم الله، أما من إنقطع حيضها بهلة تعرف كرضاع ومرض فلا تتزوج إتفاقاً حتى تحيض أو تياس وإن طالت المدةرد، "

<sup>(</sup>٥) انظر النهاية للرملي (١٣٣/٧) .

<sup>(</sup>٦) ترشيح المستفيدين (٣٤٥) ٠

#### عدة المطلقة المستعاضة

عرفنا فيما مضى إذا كانت المرأة من ذوات الحيض فعاضت ولو مرة واحدة في عمرها لا تنقضي عدتها إلا ببلوغها سن اليأس إن لم يأتها الحيض وهذا با تفاق الحنفية والشافعية .

أما عند المالكية والحنابلة تعتد سنة واحدة بيضاء لم تد فيها دم الحيض فا.ذا إنقضت السنة ولم تحض فا.نها تحل للأزواج •

أما التي تكون مستحاضة ... يستمر بها الدم دائماً:

فا نها ترد إلى أقرائها لأنه لا بد في كل شهر من حيض وطهر ، فا ن كانت معيدة لتمييزها ، ومبتدأة ليوم كانت معيزة لتمييزها ، ومبتدأة ليوم وليلة في الحيض وتسع وعشرون في الطهر ، فعدتها في هذه الحالة تسمون يوما من إبتداء دمها ، أما إن كانت متحيرة فثلاثة أشهر هلالية () .

وفي المننى : وعدة مستحاضة بأقرائها المردودة إليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال(٢) •

أما الأنمة فقالوا عن المستحاضة (٣) :

المالكية: يجب عليها أن تتربص تسعة شهور استبراء لرحمها لأنها مدة الحمل غالبا، ثم تعتد بثلاثة أشهر فتنقضي عدتها لسنة كاملة -

المنفية : إن كانت المرأة لها عادة معروفة قبل أن تصير مستحاضة فترد إلى عادتها ، مثلاً إذا كانت تحيض في أول الشهر ستة أيام ، ثم

<sup>(</sup>١) حاشية الباجوري (٢/١٧٦) والنهاية (١٣٠/٧) .

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج (٣/ ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٣) اللقه على المذاهب الاربعة (٤/٢٤٥ وما بعد) .

حاضت واستمر الدم ، فان حيضتها تعتبر ستة أيام من كل شهر ، وما بقي من أيام الشهر طهر ، فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ، أما إن لم تكن تعرف موعد عادتها فان عدتها تنقضي بسبعة أشهر .

الشافعية: إن كانت لها عادة معروفة ترد إلى عادتها كالحنفية وإن لم تكن لها عادة معروفة فان عدتها تنقضي بثلاثة أشهر هلالية إن طلقت في أول الشهر ، لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض لا معالة ، كما علمت من أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً ، فيما بقي من أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً ، أما إن طلقت في أثناء الشهر فان كان قد بقي منه أكثر من خمسة عشر يوماً حسب لها طهراً لا شتماله على الطهر لا معالة ، وإن بقي منه خمسة عشر يوماً فاقل فانه لا يحسب لها ، فلا بد لها من ثلاثة أشهر هلالية بعده \*

العنابلة: المستحاضة التي يستمر بها نزول الدم إن كانت لها عادة ، أو يمكنها أن تميز بين الدم الصعيح والدم الفاسد ، فا نها تعمل بذلك ، بحيث لو كانت تحيض قبل استمرار الدم خمسة آيام ، في وسط كل شهر ، فا نها تعتبر المدة حيضا ، وإن لم تكن لها عادة ، بل ابتدأها الحيض في أول بلوغها وإستمر فا نها إن كانت حرة فا ن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فا ن عدتها تنقضي بشهرين .

# عدة الآيسة من المحيض والصفيرة التي لم تعض

قال الله تمالى : « واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يعضن » • سورة الطلاق •

قال المصنف الشيرازي: فان كان الطلاق وقع في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر هلالية ، لأن الأشهر في الشرع بالأهلة لقوله تعالى: « يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والعج »(١) •

وإن كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر ، ثم اعتدت بشهرين بالأهلة ثم تنتظر من الشهر الأول وتضيف إليه من الشهر الرابع ما يتم به ثلاثون يوماً •

قال ابن بنت الشافعي : إذا طلقت المرأة في أثناء الشهر اعتدت بثلاثة اشهر بالمدد كاملة \*

وإن كانت ممن تعيض ، ولكنها في سن تعيض فيه النساء اعتدت بالشهور لقوله تعالى : « فعدتهن ثلاثة أشهر » ، ولأن الا عتبار بحال المتدة لا بعادة النساء ، والدليل عليه أنها لو بلغت سنا لا تعيض فيه النساء وهي تعيض كانت عدتها بالأقراء إعتبارا بعالها فكذلك إذا

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاهلة فنزلت هذه الآية : يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم · وعن الربيع ابن ابني العالية بلغنا انهم قالوا يا رسول الله لم خلقت الاهلة فأنزل الله يسألونك عن الاهلة · يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمينوافطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم ـ وعلى هذا لا يجوز احتساب الثلاثة الاشهر للمعتدة بالاشهر الميلاديــة ·

لم تحض في سن تحيض فيه النساء وجب أن تعتد بالأشهر اعتبارا بحالها وإذا شرعت الصغيرة في العدة بالشهور ، ثم حاضت لزمها الا نتقال إلى عدة الأقراء لأن عدة الشهور بدل عن عدة الأقراء ، فلا يجوز الا عتداد بها مع وجود أصلها ، وكذلك لو حاضت الكبيرة المعتدة التي لم تعض أصلا والمتحيرة والآيسة في أثناء الأشهر الثلاثة ، وجب عليها العدة بالأقراء ، لأنها الأصل في العدة ، وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها ، فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد الماء أثناء التيمم، أما لو حاضت بعد إنقضاء الأشهر الثلاثة ، فان تزوجت بعد إنقضاء عدة الأشهر ثم حاضت فلا شيء عليها ، كما لو قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة ، وإن لم تنكح زوجا غيره فا نها تعتد بالأقراء لتبين أنها ليست آيسة (٣) "

واختلف في سن الاياس فالأشهر أنه إثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون وقيل تسعون ، قال السرخسي : ورأينا إمرأة حاضت في التسعين - وبم يعتبر إياسها ؟ قيل باياس أقاربها من الأبويس لتقاربهن في الطبع ونص عليه الشافعي ورجعه الرافعي في المحرر ، وقيل نساء عصرها كمهر المثل وقيل يعتبر إياس جميع النساء أي أقصى إياسهن لتحقق الاياس وهذا هو الأصح عند النووي وغيره وإليه ميل الأكثرية كما قال الرافعي ، قال إمام الحرمين : لا يمكننا طواف العالم، إنما المراد بما بلغنا خبره ، وقيل المعتبر سن الاياس غالباً لا أقصاه() .

<sup>(</sup>٢) المجموع (١٤١/١٨) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الباجوري (٢/١٧٦) .

<sup>(</sup>٤) كفاية الاخيار (٣٧٠) .

ولو إد"عت بلوغها سن الياس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة (٥) • والأئمة فصلوا في هذه المسالة فقالوا في الآيسة والصغيرة التي لم تحض (٦) •

المالكية: لا تجب العدة على الصغيرة إلا إذا كانت تطيق الوطء ، ولو كانت دون تسع سنين أما إذا لم تطق الوطء فا,نها لا تجب عليها العدة ، ولو كانت تزيد على تسع ، وعلى كل حال فعدتها بالأشهر ما لم تحض \*

وإذا بلغت المرأة سن اليأس وهو سبعين سنة بالتحقيق ، وشرعت في العدة بالأشهر بعد الطلاق ونزل عليها دم ، فارنه لا يعتبر حيضاو تستمر في العدة بالأشهر ، ويكون ما رأته دم فساد وعلة ، وأما إذا كانت مشكوكا في أيامها بأن بلغت سن الخمسين إلى قبيل السبعين ونزل عليها دم ، فارنه يرجع في أمرها إلى الخبيرات من النساء ، فارن قالت خبيرة ولو واحدة بأنه دم حيض إنتقلت عدتها إلى الحيض ، وإن قالت الخبيرات إنه ليس بدم حيض فلا تنقطع عدة الأشهر وإنما يكتفي فيه بخبيرة واحدة بشرط أن تكون سليمة من جرحة الكذب ،

الشافعية: الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا تجب عليها العدة ، وكذا إذا كان طفلاً فانه لا يعتد بوطئه كابن سنة مثلاً ، وإذا حاضت الآيسة أثناء عدة الأشهر إنتقلت عدتها إلى الحيض وبطلت عدة الأشهر بلا كلام ، أما إذا حاضت بعد إنقضاء عدة الأشهر ففيه

<sup>(</sup>ه) النهاية (٧/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>٦) الفقه على المداهب الاربعة (٤/٥٩ه وما بعدها) .

تفصيل، وهو انها إذا تزوجت بعد إنقضاء عدة الأشهر، ثم حاضت بعد ذلك فلا شيء عليها، لأن العقد صحيح وقع بعد إنقضاء عدة مشروعة وللزوج الثاني الحق فيها، أما إذا لم تتزوج ثم حاضت مرة فاينها لا تعتبر أيضاً ولها أن تتزوج بعده أما إذا حاضت مرة ثانية قبل أن تتزوج إلا إذا حاضت الثالثة، وإذا إنقطع الدم بعد الثالثة ولم يأتها وجب عليها أن تستأنف عدة إياس أخرى بثلاثة أشهر، ومثلها في هذا التفصيل الصغيرة بنت تسع إذا حاضت أثناء العدة وبعدها و

العنفية: قالوا: العدة تجب على الصغيرة ولو طفلة ، ثم إنه إن طلق الصغيرة التي لم تعض وكانت دون تسع سنين فان عدتها تنقضي بالأشهر قولا واحدا ولو رأت الدم فيها على المعتمد لأنه يكون دم حيض ، أما إذا كانت بنت تسع سنين فاكثر ولم تعض ويقال لها المراهقة ففيها قولان:

أحدهما: إن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر دون غيرها ، وإذا انتقلت في أثنائها إنتقلت عدتها إلى حيض وإلا فلا •

القول الثاني: إن عدتها لا تنقضي بالأشهر الثلاثة بل ينبغي أن توقف حتى يتحقق من براءة رحمها بانقضاء أربعة أشهر وعشرا لأنها هي المدة التي يظهر فيها الحمل ، بعد ذلك فانه يعلم أن العدة قد إنقضت بانقضاء ثلاثة أشهر •

الحنابلة : إذا طلق الزوج صغيرة لا يوطأ مثلها ، وهي التي دون تسع سنين فا نها لا تعتد ، ولو دخل بها وأولج فيها ، وقد عرف أنه لا

<sup>(</sup>V) كما مر" ولكن لا بأس باعادته ·

عدة عليها أيضا إذا وطئها صغير دون عشير سنين ، أما بنت تسع سنين فارن عليها العدة إذا وطئها ابن عشير ، لا حتمال التلذذ والا مناء -

- ولدت إمرأة ولم تر حيضاً قط ولا نفاساً ، فهل تعتد بالأشهر ، أم هي كمن إنقطع حيضها بلا سبب ؟ وجهان الصحيح الإعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى : « واللائي لم يعضن » • قال الاذرعي قال الرافعي في آخر العدد عن فتاوي البغوي إن التي لم تعض قط إذا ولدت ونفست تعتد بثلاثة أشهر ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقرام فجزم البغوي بهذا ، ولم يذكر الرافعي خلافه والله أعلم ١٨٠ "

<sup>(</sup>٨) كفاية الاخيار (١٧١) ٠

## عدة المطلقة الرجعية

إذا طلقت المرأة رجعياً \_ أي الطلقة الأولى أو الثانية أو الارثنتان معا \_ فعليها أن تعتد فور الطلاق إن كانت حاملاً فعدتها بوضع العمل ، وإن كانت حائلاً من ذوات الحيض فعدتها الأقراء وهي الأطهار ، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر كما مر ، فا,نها ما دامت في أثناء أيام المدة فا,نها تسمى رجعية لآنه يجبوز لزوجها أن يراجعها إلى نكاحه بدون عقد ومهر جديدين ، أما إذا إنقضت المدة فيجب عقد جديد با,ذن جديد وشهود ومهر جديد ، ولا يجوز تعليق الرجعة كقوله : راجعتك إذا شئت فقالت شئت لم تصح يجوز تعليق الرجعة كالبضع فلم يصح تعليقه على صفة كالنكاح(١) ، ولا تصح الرجعة بالوطع عند الشافعي ، وتصح عند أبي حنيفة وأحمد وقال مالك إن نوى حصلت ،

والمطلقة الرجمية زوجة لها عليه حق النفقة والكسوة والسكنى ، وله منعها من الخروج من بيته وإن مات الزوج وهي في المدة قدمت على الورثة في السكنى وترثه وتعتد منه عدة الوفاة ٠

واختلفوا \_ أي الأئمة \_ هل له أن يدخل عليها ويرى شيئا من محاسنها أو هل تتزين له وتتشرف، ٢) \*

فقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا با, ذن ولا ينظر اليها إلا وعليها ثيابها ولا ينظر إلى شعرها ، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها ، وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها -

<sup>(</sup>١) المجموع ((١٧/١٧) ٠

<sup>(</sup>٢) الجامع لاحكام القرآن (١٢٢/٣) .

ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحلى وتتشرف •

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلق الرجل إمراته تطليقة ، فا نه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي ، فا ن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ، ويسلم إذا دخل ، ونحوه عن قتادة ويشعرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح .

وقال الشافعي: المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها تعريم المبتوتة حتى يراجع ولا يراجع إلا بالكلام ــ ويقصد بدلك حرمة إيتانها والخلوة بها لأن ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها(٣) -

ويجب لها النفقة من كسوة وأدم واخدام والسكنى إلا أن تكون ناشرا أو نشرت في المدة فاذا عادت إلى الطاعة عادت لها النفقة والسكنى \*

<sup>(</sup>٣) راجع ما يحرم على المعتدة ص ٧٩٠

# عدة المرأة المفقود زوجها

إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة وينقطع خبره(١) •

أ ـ فا ن غاب غيبة منقطعة ظاهرها الهلاك ويحتمل فيها الموت كمن فيقد في ساحة القتال أو تحطمت فيه طائرة أو باخرة أو سيارة فا ن زوجته تتربص حتى يتبين موته او فراقه لما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها المسلم الله عليه وسلم قال:

قاله الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً وتحلل للأزواج \*

وقال أحمد: من ترك هذا القول فأي شيء يقول ، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير ، فروى الحكم وحماد عن علي لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي أو يتبين موته أو طلاقه \*

ب \_ وإن غاب غيبة ظاهرها السلامة كسفر للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ، أو الأسر في حبس السلطان فلا تزول الزوجية أيضا ما لم يثبت موته هذا قوله في الجديد ، وهو مروي عن علي وابن شبرمة وابن أبي يعلي والثوري وأبي حنيفة وأبي قلابه والنخعي وأبي عبيد ، وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ، وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل ، بل تنتظر مضي العمر الغالب الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه \*

وقال أحمد وإسحق : من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه ، وإنما يؤجل من " فقد في الحرب أو البحر .

<sup>(</sup>١) المجموع (١٨/٨٥١ ــ ١٦٠). ٠

وجاء عن عني : إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو يموت ، ومن طريق النخعي حتى يتبين أمره ، وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي(٢) •

ولو نكحت المرأة بعد تربصها في العدة ، فبان الزوج ميتا قبل نكاحها بمقدار العدة صح النكاح على الجديد ، أما إذا بان حيا فهي له ، وإن تزوجت لغيره ، وحكم له الحاكم ، ولكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني لأنه وطع شبهة قاله في الجديد (٣) .

وقال أحمد : أما قبل الدخول فهي امرأته ، وإنما التخيير بعد الدخول ، وهذا قول الحسن وعطاء وخلاس من عمر والنخمي ومالك وإسحق(١) \*

ونفقة الزوجة الغائب عنها زوجها لا تسقط بشرط أن تكون ممكنة نفسها منه أو لم تمتنع هي من الزواج منه ، فأن سلمت نفسها له إن كانت رشيدة أو سلمها وليها إن كانت صغيرة ، فأن نفقتها تجب على زوجها ، فأن غاب عنها ترفع أمرها للقاضي ، ويعلن له في الصحف ووسائل الإعلام بأنها في طاعته فأن لم يجبها فرض لها القاضي النفقة من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال لم يكن له مال ، أذن لها بالإقتراض على ذمته ، ويحق لها أن تأخذ نفقتها من ماله المودع ، ومن دينه الذي له على الناس عاجلاً كان أم آجلاً "

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري (۹/۲۱) ٠

<sup>(</sup>٣) النهاية للرملي (١٤٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) المجموع (١٨/١٢١) .

## ملخص عن الفرقة الزوجية

علمنا مما تقدم أن العدة تجب على المرأة في حالتي الموت والفرقة الزوجية وهي من الواجبات التي تختص بها المرأة فقط كما قال ابن عمد : الطلاق للرجال والعدة للنساء فالموت : يدخل فيه الاستشهاد في سبيل الله ، والقتل ظلما والاغتيال ، والشنق والاعدام ، والحرق والغرق والتردي ، والانتحار ، والدهس ...

إذن في أي صورة من صوره وأي شكل من أشكاله تجب فيه عدة الوفاة أربمة أشهر وعشرة أيام .

أما الفرقة الزوجية التي تعني حل العصمة الزوجية بنوعيها الرجعي والبائن وتدخل فيه الصور التالية عند الأئمة الأربعة(١):

- \_ الطلاق الرجعي والبائن لما تقدم .
- \_ الخلع و هو الطلاق أو الفسخ على مال يقدم من الزوجة للزوج -
  - ــ فرقة الايلام والظهار كما تقدمت أحكامهما -
- فرقة الفسخ للعيب والفسخ للردة والفسخ لا سلام أحد الزوجين فقط والفسخ بالرضاع والمصاهرة ، والفسخ للعان والفسخ لوطء الشبهة والفسخ بعقد فاسد كنكاح الشغار ونكاح السر ، والنكاح بدون ولي ، أو العقد على خامسة وتحته أربعة سواها عند المالكية .

<sup>(</sup>١) الفقه على المداهب الاربعة (٤/٥٢٤) •

والفرقة للاعسار عن دفع الصداق أو منع النفقة بشرط أن ترفع الى القاضي - والفرقة بسبب السبي ، فأذا سبيت المرأة الحربية وهي كافرة وزوجها كافر فأنها تصير غير زوجة له وتحل لغيره بحيضها مرة عند المالكية -

وفرقة الحكمين فا.ذا وكتل الزوج حكمين في تطليق امرأته أو وكلتهما المرأة في طلاقها بعوض مالي ففعلا فا.نه يكون طلاقا لا فسخا -

### عدة الأمة والاستبراء

وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل ، وبالأقراء تعتد بقرءين ، وبالشهور عن عدة الوفاة وبشهرين وخمس ليال ، وعن الطلاق بشهر ونصف لقوله صلى الله عليه وسلم : يطلق العبد تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، وهدو مخصص لعموم الآية ولأنها على النصف في القسم والحد إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء ، فكمل الثاني كما كنمل طلاق ثنتين ، ولأن استبراء الزوجة الحدرة بثلاثة أقدراء نكمالها بالحرية والمقد واستبراء الأمة الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها برقها ، فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما لوجود العقد دون الحرية ، وإن كانت من ذوات الأشهر فيها ثلاثة أقوال : احدهما ثلاثة أشهر لعموم الأمة ، ولأنه أقل من تظهر فيه أمارات الحمل من التحرك وكبر البطن ، فا ذا لم يظهر ذلك على المرأة البراءة ، والثاني شهران بدلاً عن القرءين كما كانت الأشهر الثلاثة للحرة بدلاً عن الأقراء ، والثالث شهر ونصف لتجري على الصحة في التصنيف كعدة الوفاة(١) والثالث شهر ونصف لتجري على الصحة في التصنيف كعدة الوفاة(١) والثالث شهر ونصف لتجري على الصحة في التصنيف كعدة الوفاة(١) والثالث شهر ونصف لتجري على الصحة في التصنيف كعدة الوفاة(١)

أما الاستبراء هو تربص الأمة بسبب حدوث ملك اليمين أو زواله ، أو حدوث حمل التمتع ، أو روم التزويج لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد(٢) -

فمن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات العيض بعيضة ، وإن كانت من ذوات الشهدور بشهر ، وإن كانت من ذوات الحمل فبوضع الحمل وإذا مات سيد أم

<sup>(</sup>١) كفاية الاخيار (٣٧١) .

 <sup>(</sup>٢) النفحات الصمدية (٣/ ٦٦) .

الولد استبرأت نفسها بشهر كالأمة (٣) • والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حائل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (٤) •

والاستبراء واجب في أربع صور:

الأولى : هي إنتقال الأمة من الرق الى الحرية وذلك بالعتق -

الثانية : هي إنتقال الأمة من رق إلى رق ، مثل المشتراة أو الموروثة -

الثالثة : هي إنتقال الأمة من الحرية إلى الرق كالمسبية وإن لم تكن موطوعة •

الرابعة : الاستبراء لتجديد وطئها كالمطلقة قبل الدخول -

وهناك صورة مستحبة وهي أن يشتري زوجته الأمة ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين ولا فرق في الأمة بين آن تكون صغيرة أو كبيرة ، حائلا الو حاملا ، بكرا أو ثيبا وسواء ملكها من رجل أو امرأة أو طفل ، وسواء كانت مستبرأة من قبل أم لا وهذا هو المذهب لعموم الخبر مع العلم بانهن كان فيهن أبكار وعجائز والله أعلم ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الأصح ولو استبرا أمة موطوعة ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماآن ، ولو اعتق مستولدة فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ، ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء في الأصح ، ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء أو مات وهي مؤونه المناس ال

<sup>(</sup>٣) متن غاية الانتصار •

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم ٠

<sup>(</sup>٥) متن المنهاج للنووي ٠

ولو ملك أمة مزوجة أو معتدة من زوج أو وطء شبهة مع علمه بما ذكر أو جهله وأجاز البيع لم يجب عليه استبراؤها حالاً لأنها مشغولة بحق غيره ، فإن زالا \_ أي الزوجية والعدة \_ بأن طلقت الأمة الزوجة قبل الدخول أو بعده أو انقضت عدة الزوج أو الشبهة وجب حينئذ الاستبراء في الأظهر لزوال المانع ووجود المنقضي أما لو اشترى أمة معتدة منه ولو من طلاق رجعي فأنه يجب عليه الاستبراء قطعا ، لأنه ملكها وهي محرمة عليه بخلاف زوجته ، وهذا ما إستدل به على أن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وكأنهم ارتكبوه هنا للاحتياط(1) "

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء، زرع غيره يمني إتيان الحبالى من الغير، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيح مغنماً حتى يقسم(٧).

<sup>(</sup>٦) مغنى المحتاج (٣/ ٢٠٤) ٠

<sup>(</sup>V) مشكاة المماييع (٣٣٣٩) ·

### خاتمة الكتاب

تم بحمد الله وعونه تأليف هذا الكتاب الجامع لأحكام عدة المرأة المسلمة ، وما يتعلق بها من أحكام وواجبات ، ومسببات وموجبات ، التي تعتبر من العلوم الواجب على المرأة المسلمة تعلمها ، والإطلاع عليها ، حتى تؤدي حقوق الله وحقوق العباد على أكمل وجه ، وتقيم شعائر دينها بيقين وتصميم ، وحتى تعتقد المسلمة بأن العدة فرض وعبادة ، لا هوى أو عادة -

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يجعله لي صدقة جارية إلى يوم الدين ، وأن ينفع به سائر المسلمين ، وأن يجعله سبباً لي في العفو والعافية في الدنيا والآخرة .

اللهم وفقنا لسلوك طريق نبيك المصطفى والعلماء العاملين ، والحقنا بالصالحين ، وتولى عصمتنا في حال الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين -

# تدقيق الكتاب

كتاب عدتك أختي المسلمة من السلسلة النسائية الفقهية التي تهم كل مسلم ، والذي قد جمعت أحكامه من مصادر موثوقة لزوجتي رغداء بكور الياقتي ، ولقد تفرد هذا الكتاب وامتاز على غيره باحتوائه على المسائل الهامة في هذا الموضوع المؤيدة بالأدلة الصحيحة وقد ضمنته المؤلفة الحالات التي تعيشها النساء وتعانيها بعض الزوجات ووشحته بفوائد وفرائد من الواقع العملي تحصل بين المسلمات إضافة إلى امتيازه بسلاسة العبارات ، وخصابة الأفكار وتصوير الموضوع مجسدا كاملاً ومناسبته لروح العصر .

وبعد تدقيق الكتاب وضبطه أنصح كل مسلم ومسلمة باقتنائه للعمل بأحكام الشريعة المطهرة من خلال موضوعاته والله العلي القدير السميع البسير أسأل أن يزيد المؤلفة رغبة صادقة في إخراج كثير من الكتب الشرعية لتقديمها لكل مسلم ومسلمة ليعتصموا في دينهم والله ولى التوفيق و

الفقير الى الله تعالى حسن مصطفى الرزوق إمام وخطيب ومدرس جامع العسين الغربي/عمان

## مراجع الكتاب

القرآن الكريم تفسير الفخر الرازي للامام الرازي الجامع لاحكام القرآن للقرطبي جامع البيان للطبري تفسير القرآن المظيم لابن كثير تيسير التفسير للشيخ ابراهيم القطان مسحيم البخاري ancin andy فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني شرح صبحيح مسلم للنووي سنن النسائي بشرح السيوطي مشكاة المسابيح للخطيب التبريزي مجمع الزوائد للهيشمي فيض القدير للمناوي حلية الأولياء لأبى نعيم الترغيب والترميب للمنذري متن الغاية والتقريب للأصفهاني متن المنهاج للنووي المجموع للنووي النهاية للرملي مفنى المحتاج للخطيب الشربيني حاشية الامآم الباجوري الرسالة للامام الشاقعي الزواجر للهيشمي الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري كفاية الآخيار للعصس النفحات الصمدية عبدالرجن مضاي العلوي الجهني ترشيح المستغيدين للشبيخ علوي ابن أحمد السقاف القاموس المحيط للفيروز بادي الاصابة في أسماء الصحابة للعسقلاني بغية المسترشدين للشبيخ باعلوي مفتى الديار العضرمية اعانة الطائبين للملامة أبى بكر الشمهور بالسيد البكري فتاوى الامام النووي لتلميذه الشبيخ أبو العطار إنتهى الكتاب بحمد الله وتوفيقه

# الفهيرس

| 1   | •   | • | • | • | • ′ | • | • | • | • | • | • | • |                           |
|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| ٥   | •   | 1 |   |   |     | • | • | • |   |   | • | • | المقدمة                   |
| ٧   | • • | • | • | ٠ | •   | • | • | • | • | • | • | • | تعريف العدة               |
| ٨   |     | • | • | • | •   | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | الحكمة من العمدة          |
| ١٠  |     | • | • | • | ٠   | • | • | • | ٠ | • | • | • | أسباب العدة ـ الموت .     |
| 11  | •   | • | • | • | •   | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | الطلاق                    |
| ۱۳  | •   |   | • |   | •   | • | • | • | • |   |   | • | أقسام وألفاظ الطلاق.      |
| ۱۷  | •   |   | ٠ | • | •   | • | • | • | • | • | • | ٠ | عدد تطليقات الحر          |
| ۱٩  | •   | • | • | • | •   | • | • | • | • |   | • | • | أنواع الطــلاق المعلــق . |
| ۲٠  | ٠   | • | • | ٠ | ٠   | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | الطلاق الرجعي             |
| 77  | •   | • | • |   | •   | • | • | ٠ | • | • | • | • | الطلاق البائن             |
| 78  | ٠   | • |   | • | •   | • | ٠ | • |   | • | • | • | من لا يقع طلاقهم ٠٠٠      |
| 72  | ٠   | • | • | • |     | • | • | • | • | • |   | • | عدة المطلقات              |
| 70  | •   |   |   | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | الخلع                     |
| 77  | •   | • | • |   | •   | • | • | • | • | • |   |   | وقت الخلع                 |
| ۲۸  | •   | • | • | • | •   | • | • | • | • |   |   |   | رجعة المختلعة             |
| 79  | •   | • | • | • |     | • | • | • |   | • |   |   | عوض الخلع                 |
| ٠٣. | •   | ٠ | ٠ | • | •   | • | • | • |   |   |   |   | فروع                      |
| ۴٠  | •   | • | • |   | •   | • |   | • | • |   |   |   | مىيغة الخلع ، ، ، ،       |
| ٣٣  | •   | • |   | • |     |   | ٠ |   |   |   |   | • | الایلاء _ صورته _ حکمه    |
| ٣٦  | •   | • | • |   | •   |   | ٠ | • | • |   |   | • | العسمة ، ، ، ، ،          |
| ٣٦  | •   | • |   | • | •   |   | • |   | • |   |   |   | فروع وفوائلا ،            |
| ٣٨  |     | • | • |   |     |   |   |   |   |   |   |   | الظهار ٠٠٠٠               |

| 44 |   | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | •  | •   | •    | •    | ێ؞    | صورة الظهار وكفار   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|------|------|-------|---------------------|
| ٤١ | ٠ |   | • | ٠ | • | • | • | • |   | •  |     | •    | •    | •     | جماع المظاهر منها   |
| 73 | • | • | • | • | • | • | • | • |   | •  |     | ساء  | النس | سار   | محل الظهار ، وظه    |
| ٤٣ |   |   | • | • | • | • | • | ٠ | • | •  | •   | •    | •    | ٠     | العسدة ، ،          |
| ٥٤ | • | • |   | • | • | ٠ | • | ٠ | • | •  | •   | •    |      | ٠     | القذف واللعان .     |
| ٤٧ | • |   | • | • | • | • | • | • |   |    | •   | •    | •    | ٠     | فروع وقوائسه .      |
| ٥٢ |   |   | • | • |   | • | • | • |   | •  |     | سبهة | بالث | لموءة | الفسخ للعيب والموم  |
| ٥٣ | • |   |   | • | • |   | • | • | • |    | •   | ڕۃ   | لذكو | ير ا. | امراض أخسرى غس      |
| ٥٤ |   | ٠ |   | • | • | • |   | • | • |    | •   | •    |      | L     | مهر المفسوخ نكاحه   |
| ٥γ | • | • |   | ٠ | • |   | • |   |   |    |     | ٠    | •    |       | السردة ، ، ،        |
| ٥٩ | • | • |   | • |   |   | • | • | • | •  | •   | •    | •    |       | نكاح المرته         |
| ٦. |   |   |   | • |   | • | • |   |   | •  |     |      | •    |       | ميراث المرتد والمهر |
| 71 | • | • | • | • | • | • | ٠ |   | • | •  |     |      | •    | •     | العدة من المرتسد    |
| 71 | • | • | • | • | • |   | • | • | • |    |     | •    |      |       | توبة المرتد         |
| 70 | • | • |   | • | • |   | • | • | • | •  | •   | •    | •    | •     | حكم المرتد          |
| 70 | • | • |   | • |   |   |   |   | • |    |     |      |      |       | تارك الصلاة .       |
| ٦٧ |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | • |    |     | ,    | کریم | ن ال  | أدلة العدة من القرآ |
| ۷٥ | • |   |   |   |   |   | • | • |   | •  |     |      | غي ي | النبو | أدلة العدة من السنة |
| ۷٩ | ٠ | • | • | • | • | • | • |   |   |    | •   |      |      |       | ما يحرم على المعتدة |
| ۸۱ |   |   |   | • | • |   |   | • | • | حل | الك | _ (  | بدنه | في    | ا _ ما يحرم عليها   |
| ٨٤ | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • |   | • |    | ٠   | •    | •    |       | الطيب ، ،           |
| ۸٥ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | ٠   | •    | ٠    | •     | الحلي ، ، ،         |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |      |       | الثياب ، ،          |
| ۸۸ | • | • |   | • | • |   | • | • | • | •  | •   |      | •    | •     | الشنعر ، ،          |
| ۹٠ | • | • | • | • |   | ٠ |   |   |   |    |     |      |      |       | خائمة               |

| 91  | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | ب ــ ما يحرم عليها الخروج من بيتها |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| 97  |   |   |   |   |   | • |   |   |   | أ _ في مجال السفر                  |
| 97  | • | ٠ | • |   |   | • |   | • | ٠ | ب ــ في مجال العخوف                |
| ٩٧  |   |   | • | • |   |   |   |   |   | ج ــ في مجال العمل والكسب          |
| ٩٨  |   | • |   | • |   | • |   |   | • | د ـ خروجهـا للمؤانسة               |
| 99  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ه ــ مسائل وصور لا تعد من الحاجة   |
| ١٠١ |   |   |   | • |   |   |   |   |   | نفقة المعتدة                       |
| 1.4 |   |   | • | • |   | • |   | • |   | خطبة المعتدة وزواجها               |
| ١٠٩ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | عدة المرأة الحامل                  |
| 117 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | فسروع . ، ، ، ، ، ، ،              |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | عدة الحائل المتوفى عنها زوجها .    |
| ١٢٠ |   | • |   |   |   |   |   |   |   | عدة المطلقة الحائض                 |
| ۱۲٤ | • | • |   |   |   |   |   |   |   | شروط دم الحيض لانقضاء العدة .      |
| ۱۲٥ |   | • |   |   |   |   |   |   |   | عدة من ارتفع حيضها لعارض           |
| 149 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | عدة المطلقة المستحاضة              |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | عدة الآيسة من المحيض والصغيرة .    |
| ١٣٦ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | عدة المطلقة الرجعية                |
| ۱۳۸ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | عدة المفقـود زوجهـا                |
| ١٤٠ |   |   |   |   |   |   | • |   |   | ملخص عن الفرقة الزوجية             |
| ١٤٢ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | عدة الأمــة والاستبراء ، ، ،       |
| ٥٤١ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | خاتمـة الكتاب                      |
| ١٤٦ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | تدقیق الکتاب                       |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | مصادر الکتاب ، ، ، ، ، ،           |

# موافقة دائرة المطبوعات والنشر رقم الاجازة المتسلسل ۱۹۹۰/۳/۱٤۸

رقم الایداع لدی مدیریة المکتبات والوثائق الوطنیة ۱۹۹۰/۳/۱۷۸